تَأَمِّلُ الْفَرْقِ بَابِينَ مُلِّلُ الْفِرْدِ الْفَرْدِ الْمُعْرِدِ الْفَرْدِ الْمُعْرِدِ الْفَرْدِ الْمُرْدِ الْمُعْرِدِ الْفَرْدِ الْمُعْرِدِ الْفَرْدِ الْمُعْرِدِ الْفَرْدِ الْمُعْرِدِ ال

> ڪنبَها رجنب مجودورا بھيم بخينت

المُرَّالُونِ الْمُرَادِينَ المُطَلِّعِ وَالنَّشِ وَالْوَرْنِيعِ المُطَلِّعِ وَالنَّشِ وَالْوَرْنِيعِ المال المالية المالية



مُطَّالِدُنْ النَّالِ الْخَالِدُنْ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعْلِدِينَ الللَّهُ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعْلِدِينَ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا





#### مقادمت

الحمد الله المبدئ المعيد، العزيز الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، أحمد وهو أهل الحمد والتحميد، والشكر لديه من أسباب المزيد، سبحانه وتعالى، قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن وفقه للخير فهو الرشيد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ (آل عمران:١٠٢)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ (الحج:١)

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدهِ وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدهِ شَيْئًا إِذً وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلا تَغُرُنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (لقمان: ٣٣)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ لَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠-٧٠)

ما بعد. .. فإن موضوع الظلم والحديث عن الظالمين من الموضوعات ذات الأثر البالغ في نفوس المسلمين لاسيما حينما يكون الحديث عن مطالبهم ومآلهم في الدنيا والآخرة.

وحينما أقدمت على هذا الأمر باشارة من الشيخ يسري صاحب (دار الإيمان) وكنت أظنه موضوعًا هيئًا، ولكن سرعان ما تغيرت الظنون وتبددت الأوهام حينما شرعت في القراءة والإعداد لهذا الموضوع، فوجدتني أمام خضم هائل من التصورات للموضوع، ولولا توفيق الله عزَّ وجلَّ ما خرج الموضوع بهذه الكيفية.

ولما أردت تقسيم الموضوع وتبويبه وجدت أن مطالب الظالمين في الدنيا متشعبة وكثيرة تندرج تحت لواء كل شيء جميل في الحياة، وهي وإن كانت مطالب لجميع من يعيش على وجه البسيطة فكان الاختلاف في كيفية التعامل والتعاطي مع هذه المطالب.

وأما مطالب الآخرة: فقد اعتمدت على ما جاء في القرآن الكريم من آيات تتحدث عن مطالب لكل ظالم، واعتُمد في توضيح وشرح كل مطلب على كتب التفاسير وكان جل الاعتماد على (تفسير الحافظ ابن كثير) لبساطته وسهولة معانيه وألفاظه، و(تفسير الظلال) لسيد قطب والذي يتميز بوصول تفسيراته إلى القلب مباشرة في أسلوب بلاغي عذب وهو المؤهل للحديث عن الظلم بصفة عامة، كيف لا وهو الذي نال قسطاً وافراً من الظلم فجاءت تفسيراته قريبة من كل قلب ينبض بإيمان.

واستعنت ببعض كتب التفاسير الأخرى في بعض المواضع التي وجدت أن ما لدي من تفسيرات لا تشفي غليلي كقارئ قبل أن أكون كاتبًا.

وقبل النهاية وجدت أنه لابد من وجود بعض الصفحات أوضح فيها أن ما حاق بكل ظالم في دنياه وآخرته إنما كان بما كسبت يداه وأن الله ليس بظلام للعبيد حتى تتم الفائدة.

وأخيرًا فإن كنت قد وفقت في شيء فبعون وتوفيق من الله وحده، والذي أسأله أن يجعل ذلك في ميزاني يوم العرض عليه، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان وحسبى أنى اجتهدت. ولله الحمد في الأولى والآخرة.

رجب محمود إبراهيم بخيت

#### تمهيسا

قال ابن قدامة المقدسي: الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها رضرب الأمثال لها كثيرة كقوله تعالى:

﴿ زُبُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ الْمَآبِ (يَا) قُلْ أَوْنَبَنَكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾ (سورة آل عمران:١٤-١٥) .

وقوله : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (سورة آل عمران:١٨٥) .

وقوله: ﴿ إِنَّهَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (سورة يونس: ٢٤) .

وقوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ ﴾ (سورة الحديد: ٢٠) .

وقالَ تعالى: ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرةُ عِند رَبَكَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (سورة الزخرك: ٣٥) .

وقوله: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ( ٢٩ ذَلكَ مَبْلَغُهُم مَن الْعُلْم ﴾ (سورة النجم: ٢٩-٣٠).

وأما الأحاديث: ففي الصحيحين من رواية المسور بن شداد قال: قال رسول الله على الدنيا في الأخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع»، وفي حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر".

<sup>(</sup>١) أرواه مسلم.

-<del>-</del>8(1)

وفي حديث آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء» .

وروى أبو موسى عن النبي عَيْنِهُم أنه قال: «من احب دنياه اضر بآخرته، ومن احب دنياه اضر بآخرته، ومن احب آخرته أضر بدنياه؛ فآثروا ما يبقى على ما يضنى» .

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابًا طويلاً فيه:

أما بعد... فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين؛ فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب لها مثلاً لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عن وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن ما نظر إليها منذ خلقها.

ولقد عــرضت على نبينا عَلِيْكُ مــفاتيحــها وخــزائنها لا ينقصــه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه.

زواها الله عن الصالحين اختيارًا وبسطها لأعدائه اغترارًا، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؟ ونسي ما صنع الله بمحمد عليه على شد على بطنه حجر، والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه، وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خُير له فيها إلا نقص عقله وعجز رأيه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن حبان والحاكم.

ومن أحس ما قيل: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

والمعنى: أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به.

قيل: إن عيسى عليه رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء ـ ليس لها أسنان ـ عليها من كل زينة. فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم، قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، فقال عيسى عليه: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك السابقين، كيف تهلكينهم واحدًا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟!

وقال عيسى المنه الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها..

وقيل: «مـثل طالب الدنيا مثل شارب مـاء البحـر كلما ازداد شـربًا ازداد عطشًا حتى يقتله».

وكان بعض السلف يقول الأصحابه: «انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة، فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم»(١).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المختصر منهاج القاصدين» (ص ۲۰۷ ـ ۲۰۹).

وروي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله على أنه قال: ابنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقى، أنفذوا الزاد وخسروا الظهر ويقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: فأيقنوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا حديث عهد بريف وما جاء هذا إلا من قريب، فلما انتهى إليهم، قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: كما ترى، قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئًا، قال: عهودكم ومواثيقكم بالله، قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئًا، قال: فأوردهم ماء ورياضاً خضراً فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليس كرياضكم، فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة: الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه فوالله البرجل عهودكم في آخره، قال: فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم، فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل!» (\*\*)

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى الدنيا.

#### مطالب الظالمين في الآخرة

لعباد الدنيا مطالب وأماني وغايات، ففي الدنيا أعز أمانيهم أن يكونوا مخلدين فيها، وجمع المال والوصول إلى الجاه والسلطان وتلبية الشهوة والرغبة والبحث عن السادة والملذات، أكل الطعام، شرب الشراب، يأكلون ليعيشوا يرتعون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل.

ولكن انظر إلى حالهم في الآخرة وقد قاسوا من دواهي الآخرة ما قاسوا فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفاً ينتظرون حقيقة أبنائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالظالمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجبت الأمم على الركب، حتى أشفق البُراء من سوء المنقلب، وخرج المنادي من الزبانية قائلاً: أين فلان بن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في حفر الجحيم، ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فأسكنوا داراً ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم، والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم فيها فكاك، قد شدت أقد مهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها، ويصبحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك اخرجنا منها فإنا لا نعود.

ف تقول الزبانية: هيهات لات حين أمان، ولا خروج لكم من دار الهوان، فالمسئوا فيها ولا تكلمون، ولو خرجتم منها لكنتم إلى ما نُهيتم عنه تعودون.

**€** 

فعند ذلك يفطنون ، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغلولين ، النار من فوقهم والنار من قعتهم والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم ، فهم غرقى في النار ، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار ، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل ، فهم يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها ، تغلي بهم النار كغلي القدور ، ويهتفون بالويل والعويل ، ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ، تهشم بها جباههم فينفجر الصديد من أفواههم ، وتتقطع من العطش أكبادهم ، وتسيل على الخدود أحداقهم ، ويسقط من جنات لحومها ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها ، وكلما نضجت جلودهم بُدلُوا جلودًا غيرها ، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون .

أما عن سعة جهنم وانشعاب أوديتها وهي بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها وعدد أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التي يعصي بها العبد، بعضها فوق بعض، الأعلى جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية (۱).

فانظر إلى الهاوية وعمقها فإنه لا حد لعمقها كما لا حد لعمق شهوات الدنيا ومطالبها فكما لا ينتهي إرب من الدنيا إلا إلى إرب أعظم منه فلا تنتهي هاوية من جهنم إلا إلى هاوية ولا تنتهي مطالب الطالمين في الآخرة، وأعلاها الفكاك من النار وأدناها جرعة من الماء.

ولُنَرَ معًا مطالب الظالمين في الآخرة ولنقارن بينها وبين مطالبهم في الحياة الدنيا، ولُنَرَ هوان الدنيا وما بها من ملذات ومغريات.

<sup>(</sup>۱) الغزالي: «مكاشفة القلوب» (ص ۱٦٩ \_ ۱۷۰).

# المطلب المضارع

### المطلب الأول طلب الضاء

قال تعالى: ﴿ إِن الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( مَنْ عُذَابٌ أَلِيمٌ ( مَنْ عُذَابٌ أَلِيمٌ ( مَنْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (سورة المائدة: ٣٦-٣٧).

يا للخسة والمهانة فبعد أن كانت لهم في الدنيا الأموال الطائلة التي خولها الله لهم وأبوا أن ينفقوها في سبيل الله ها هم اليوم لا يريدون أن يفتدوا بأموالهم فقط بل إنهم يريدون أن يفتدوا بما في الأرض جميعًا ومثله معه وكانوا أحوج إلى القليل من ذلك لينفقوه في طاعة الله عزَّ وجلً، فأين أموال الأغنياء وأين جاه وسلطان المتكبرين المتجبرين؟.

ا أين أموال من كانت: ﴿ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ (سورة القصص:٧٦). أين أمواله وعلمه ومكانته هل أغنت عنه من عذاب الله من شيء؟!.

أين أموال أم جميل بنت حرب التي كانت تعيّر رسول الله عليه الله عليه بفقره وتتطاول عليه بأموالها وكنوزها هل نفعتها تلك الأموال وهذه الكنوز؟!

أين أموال وأولاد أبي لهب؟! الذي ظن أن ماله وولده سينجيه من العذاب وكان يعيِّر رسول الله عَلَيْكُم بقلة الولد، وظل يردد في قريش صار محمد أبتر ـ لما مات ابنه عليَّل له عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُو الأَبْتَرُ ﴾ (سورة الكوثر: ٣)، وكان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقًا ـ من العذاب لمن كفر وصد عن سبيل الله ـ فإني افتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فهل هم مغنون عنه من عذاب الله من شيء؟!

﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذَ بِبَنِيهِ (١٦) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٦) وَفَصِيلنهِ الَّتِي تُؤُويهِ (٣) وَمَن في الأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ يُنجيه ﴾ (سورة المارج: ١١-١٤).

أين أموال العاص بن وائل الذي أخذ أموال خباب بن الأرت ولا أله الخباب فلما طلبها خباب من العاص قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال الخباب: لا أكفر حتى تحوت ثم تبعث، فقال العاص: دعني أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدًا فأقيضيك! فنزلت فيه: ﴿ أَفُرَءيْتَ الّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لا وُتِينَ مَالاً وَوَلَداً (آ٧) أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَم اتَّخَذ عند الرَّحْمَنِ عَهداً (آ٧) كَلاً سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَداً (آ٧) وَنَرِ ثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا ﴾ الرَّحْمَنِ عَهداً (آ٧) كَلاً سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَداً (آ٧) وَنَرِ ثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا ﴾ (سورة مريم: ٧٧- ٨٠)، فهل نفعته أمواله وأولاده من الله شيئًا حينما وقف بين يدي الله ذليلاً فردًا؟

بل أين مُلك فرعون وجناته وعيونه الذي كان ينادي في قومه: ﴿ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلكُ مَصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾ (سورة الـزخرف:٥١)، فـهل نفعـه ملكه وجناته وعيونه؟ وهل أغنت عنه من عذاب الله من شيء؟

فكيف بهم وقد اسودت وجوههم أشد سوادًا من الحميم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعت آذانهم ومنزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطئون حسك الحديد بأحداقهم فلهيب النار سار في بواطن أجزائهم وحيات الهاوية وعقاربها متشبئة بظواهر أعضائهم، وهذا هو بعض جملة أحوالهم!!.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْم الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به ويتقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة ولا محيص له ولا مناص ولهذا قال: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: موجع.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ كما قال: تعلى: ﴿ كُلُمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (سورة الحج: ٢٢). فلا يزلون يريدون أن يخرجوا مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها ﴿ ولَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ أي: دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها "

وعن أنس بن مالك وعن قال: قال رسول الله على المنار؛ فيقول: هر يفوتى بالرجل من اهل النار فيقول: شر مضجع ا فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً ؟ فيقول: نعم يارب ا فيقول الله تعالى: كذبت، قد سألتك اقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار، (۲)

قال الشيخ محمد الطاهر عاشور: «وأصل الكلام: لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومعه مثله. . . . . دل على تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما في الأرض» (٣).

إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض: هو أن يكون للذين تفروا كل ما في الأرض جميعًا، ولكن السياق يفترض لهم ما فوق الخيال في عالم الافتراض فيفرض أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه، ويصورهم يتحاولون الافتداء بهذا

<sup>(</sup>۱﴾ «تفسير ابن كثير» (جـ٢، ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) «التحرير والتنوير» (جـ٦، ص١٨٩).



وذلك لينجوا به من عذاب يوم القيامة، ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار ثم عجزهم عن بلوغ الهدف وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم.

إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات . . . منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . . ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به . ومنظرهم وهم مخيبوا الطلب غير مقبولي الرجاء . . . ومنظرهم وهم يدخلون النار . . . ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها . . . ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . . . ويسدل الستار ويتركهم مقيمين هناك()!

(۱) «الظللال» (جـ۲، ص۸۸۲).

قَالَ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰفِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَعْسَ الْمَهَادُ ﴾ (سورة الرعد: ١٨).

قال القرطبي: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ أي: لم يجيبوا إلى الإيمان به، ﴿ وَمِثْلُهُ مَعْهُ ﴾ ملك لهم، ﴿ لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ أي: من الأموال، ﴿ وَمِثْلُهُ مَعْهُ ﴾ ملك لهم، ﴿ لا فَتَدُوّا به ﴾ من عذاب يوم القيامة، ونظير ذلك في آل عمران: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ (سورة آل عمران: ١٠).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلِّءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ به ﴾ (سورة آل عمران: ٩١).

قال القرطبي: ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي: مسكنهم ومقامهم، ﴿ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ أي: الفراش الذي مهدوا لأنفسهم (١).

قال ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثْلُهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولَيْكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولِيْكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمِهَادُ ﴾ أي: من مات فلن يُقبل منه خير أبـدًا ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبًا لو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبًا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورماله وسهلها ووعرها وبرها و

<sup>(</sup>١) «تفسير القرطبي» (جـ٥، ص ٢٠١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ١، ص ٢٨).



قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٠) .

يخبر الله تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (سورة غافر: ٢٥). وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا ينجيهم من عذابه وأليم عقابه كما قال تعالى: ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْواللَّهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَوْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ ﴾ أمْواللهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيعَذَّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَوْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ٥٥)، وقال تعالى: ﴿ لا يَغُرنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (١٩٤٥) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَ

وقال ها هنا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: بآيات الله وكذبوا رسلـه وخالفوا كــتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه.

﴿ وَأُولُنِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ أي: حطبهـا الذي تسجر به وتــوقد به كقــوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ (سورة الانبياء:٩٨) (١).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَأُولْتِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ قال سيد قطب: والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه لأنه لا خلاف لميعاد الله وهم فيه ﴿ وَقُودُ النَّارِ ﴾ . . بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص الإنسان ومميزاته ويصورهم في صورة الحطب والخشب وساء . . . ﴿ وَقُودُ النَّارِ ﴾ لا! بل إن الأموال والأولاد ومعهما الجاه والسلطان لا تغنى شيئا في الدنيا".

<sup>(</sup>۱) «ابن کثیر» تفسیر (جـ۱، ص ۳٤۹).

<sup>(</sup>٢) «في ظلال القرآن الكريم» (جـ١، ص٣٧٢)

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ (٤٤) وَبَدَا لَهُمْ سَيَّئَاتُ مَا كَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ (٤٤) وَبَدَا لَهُمْ سَيَّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (سورة الزمر: ٤٧-٤٥).

أي: ولو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه (الفندوا به من سُوء الْعَدَاب ) أي: الذي أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة، ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان مل الأرض ذهبًا.

﴿ وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ أي: وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمَآثم، ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ أي: وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا به يستهزئون (۱).

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدُواْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَبَدَا لَهُمْ مَنِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ( ٤٠٠ ) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهَ يَسْتَهُونُونَ ﴾ إنه الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب. فلو أن لهؤلاء الظالمين يشركهم وهو الظلم العظيم لو أن لهؤلاء ﴿ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ مما الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم العظيم في وَمثْلُهُ مَعَهُ ﴾ لقدموه فدية تما يرون من يحرصون عليه وينأون عن الاسلام اعتزازًا به. ﴿ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ لقدموه فدية تما يرون من سوء العذاب يوم القيامة.

وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ ولا يفصح عما بدا لهم من الله ولم يكونوا يتوقعونه. لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف . . . فهو الله، الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف مالا يتوقعون! هكذا بلا تعريف ولا تحديد! .

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص٧٥)



﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ وهذه كذلك تزيد الموقف سوءًا. حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا، وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب(١١).

فأين الظالمون في الدنيا المستهزئون بعباد الله الصالحين؟ أين حمزة البسيوني الذي تجرأ على الله وكان يقول للدعاة الصالحين \_ حينما كانوا يخوفونه بالله من شدة تعذيبه لهم \_: ائتوني بربكم أضعه في الحديد؟! بل أين الذين كانوا يستهزئون بالأنبياء والرسل ويتخذونهم سخريًا؟! فهل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ وهل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعد والوعيد؟ نعم! بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولا يتوقعون!!!.

هذا اليوم العظيم شانه، المديد زمانه، القاهر سلطانه، القريب أوانه، يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتشرت، والنجوم الزواهر قد الكدرت، والشمس قد كُورت، والجبال قد سُيرت، والعشار قد عُطلت، والوحوش قد حُشرت، والبحار قد سُجرت. قد وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميها لنقف على كثرة معانيها: تُوضع الموازين وتُنشر الدواوين وبُرزت الجحيم وأُغلي الحميم وزفرت النار ويئس الكفار وسُعرت النيران وتغيرت الألوان وخرس اللسان ونطقت جوارح الإنسان؛ فيومئذ: ﴿ يَودُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَومْئذ بِبَنِيهِ ١٠ وَصَاحِبَه وَأَخيه (الرَّه وَعَلَيه الله الله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشعله نفسه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشعله نفسه عن غيره.

قال ابن عباس رضي : «يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ثم يعز بعضهم عن يعض بعد ذلك».

<sup>(</sup>۱) سيد قطب: «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص٥٦ ٣٠)

يقول سيد قطب: إن الناس في هم شاغل لا يدع لأحد منهم أن يلتفت خارج نفسه ولا يجد فسحه في شعوره لغيره: ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ (سورة المعارج: ١٠)، فلقد قطع الهول المروع جميع الوشائج وحبس النفوس على همها لا تتعداه . . . وإنهم ليعرضون بعضهم على بعض: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ (سورة المعارج: ١١)، كأنما عمداً وقصداً! ولكن لكل منهم همه ولكل ضمير منهم شغله، فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ولا أن يسأله عونه فالكرب يلف الجميع والهول يغشى الجميع في ما بال ﴿ المُحْرِمُ ﴾ (سورة المعارج: ١١). إن الهول ليأخذ بحسه وإن الرعب ليذهب بنفسه وإنه ليود لو يفتدي من عذاب يومئذ بأعز الناس عليه بمن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم ويعيش لهم . . . ببنيه ، وزوجه ، وأخيه ، وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق فيود لو يفتدي بمن في الأرض جميعًا ثم ينجيه . . وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات! صورة مبطنة بالهول معمورة بالكرب موشاة بالفزع ترتسم من خلال التعبير القرآنى الموحى (۱۰) .

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٦، ص٣٦٩٧).

وبينما المجرم في هذه الحال يتمنى ذلك المحال يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة أمل أو كل حديث خادع من النفس كما يسمع الملأ جميعًا حقيقة الموقف وما يجري فيه.

﴿ فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبَنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (سورة الحديد: ١٥) أي: لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه.

وقوله تعالى: ﴿ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ﴾ أي: هي مصيركم وإليها متقلبكم، ﴿ هيَ مُولاكُمْ ﴾ أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير (١٠٠٠).

لقد كنتم في الدنيا في سعة من العيش منهمكين في الشهوات متمتعين بها متمكنين منها لترامي طباعهم إليها فأعقبهم ما في جبلاتهم من الإخلاد إلى الترف، وعدم الاعتبار والاتعاظ في الدنيا والتكبر على الدعاة إلى الله، وفي الآخرة شدة الألم لرقة أجسامهم المهيئة للترف بتعودها الراحة بإخلادها إليها وتعويلها عليها(٢).

فيــا أخي . . لا تكف دمعك حتى ترى في المعــاد ربك، ولا تكحل عينك بنوم حتى ترى حالك بعد اليوم، ولا تبِت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور.

أخي . . إن الموتى لم يبكوا من الموت، ولكنهم يبكون من حسرة الفوت، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارًا لم يتزودوا لها، فأي ساعة مرت على من مضى وأي ساعة بقيت علينا؟

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص٠٣١).

<sup>(</sup>۲) «نظم الدرر» (جــ٩١، ص ٢١٣).

أخي . . إن الأمال تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تحت التراب تبلى، وإن الليل والنهار يتراكضان كتراكض البريد، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، وفي ذلك ما يلهي عن الشهوات، ويسلي عن اللذات، ويرغب في الباقيات الصالحات.

أخي . . اعمل ما وجدت سبيلاً للعمل، وما دمت في فـسحة ومهل، وسهد المضطجع، ووطئ لذلك المصرع:

فيا هذا سترحل عن قريب \*\* إلى قوم كلامهم السكوت



<sup>(</sup>۱) «الجزاء من جنس العمل» (جـ۲، ص:۲۹٤).

## المطلب الثانئة

# طلب العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات

#### المطلب الثاني **طلب العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات**

قال رسول الله عَرَّاكِيْ : •إن أدنى أهل النار عذابًا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه».

فانظر إلى من خفف عليه واعتبر بمن شدد عليه، ومهما تشككت في شدة العذاب بالنار فقرب أصبعك من النار وقس ذلك به، واعلم أنك أخطأت في القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها، وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين هربًا مما هم فيه، وقد ورد في بعض الأخبار: أن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مرْصَادًا (آ) للطَّاغِينَ مَآبًا (آ) لابِثِينَ فيها أَحْقَابًا (آ) لابِثِينَ فيها أَحْقَابًا (آ) لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (آ) إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (آ) جَزَاءً وَفَاقًا ﴾ (سورة النبا: ٢١-٢٦).

قال ابن كثير: وقوله تعالى: ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا ﴾ أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملون بها في الدنيا(١٠٠).

قال الشيخ محمــد الطاهر عاشور: وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لِا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ٢٧ وَكُذَّابُوا بِآيَاتَنَا كَذَابًا ﴾ (سورة النبا: ٢٧-٢٨) .

(۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص٤٦٥).

£36.7

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر، وهما أصلان: عَـدَمي وهو إنكار البعث والآخر وجودي وهو نسبتهم لرسول الله على الأصل العدمي بعـقاب عـدمي وهو حرمانهم من البرد والشراب، وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على جراحهم (۱).

وقال تعالى عن أصحاب الشمال: ﴿ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَطُلِّ مِن يَعْمُومٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَا يَعْمُومٍ ﴿ اللَّ بَارِدِ وَلا كَرِيمٍ ﴿ إِنَّا إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (سورة الواقعة: ٤٢-٤٥) .

فجازاهم بطعام كانت تأنف منه البهائم في دار الدنيا وهو الزقوم: الشجرة المنتنة البشعة المنظر يملئون منه البطون، ويشربون عليه من الحميم، الذي ضُوعف احماؤه فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، جزاءً وفاقيًا، وعندما يرى أهل النار من الظالمين في الدنيا ما فيها من أهوال وما ذاقوه من عذاب وما نزل بهم مسن خسوف الأهوال فعند ذلك يطلبون العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات.

قال محمد بن كعب: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عزَّ وجلَّ في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدًا، يقولون: ﴿ رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَدُ فَا لِهُ عَلَى مَا الله عَالَى مَا الله عَلَى الله إذَا لهم: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا لَهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِه تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّه الْعَلَى الْكَبِيرِ ﴾ (سورة غافر: ١١-١٢) .

ثم يقولون: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ (سورة السجدة: ١٢)، فيجيبهم الله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَن قَبْلُ مَا لَكُم مّن زَوال ﴾ (سورة إبراهيم: ٤٤).

فيقولون: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾، فيجيبهم الله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهُ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِنَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ (سورة ناطر:٣٧).

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (جـ٣٠–٣٨).

ثم يقولون: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَا قَوْمًا ضَالِينَ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عَدْنَا فَإِنَّا عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَا قَوْمًا ضَالِينَ ﴿ اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ ظَالُونَ ﴾ (سورة المؤمنون:١٠٨). فلا يتكلمون بعدها أبدًا، وذلك غاية شدة العذاب.

قال مالك بن أنس وَطَيْنَ : قال زيد بن أسلم في قوله تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَجَزِعْنَا أَجَزِعْنَا أَجَزِعْنَا أَمُ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُحِيصٍ ﴾ (سورة ابراهيم: ٢١)، قال : صبروا مائة سنة ثم جزعوا مائة سنة ، ثم قالوا : سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص .

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَبَ بَآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٧) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لِعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٢٧-٢٨).

يذكر الله تعالى حال الكفار إذ وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال قالوا: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكَذَبُ بَآيَات رَبّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾ يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملاً صالحًا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين.

﴿ وَلَوْ تُرَىٰ إِذْ وُقِفُوا ﴾ أي: لو تراهم، ﴿ وُقَفُوا ﴾ ماض لفظًا والمعنى به الاستقبال أي: إذ توقفون وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في خبره، ﴿ فَقَالُوا ﴾ وعطف عليه بالفاء المفيدة للتعقيب لأن ما شاهدوه من الهول قد علموا أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه الله في قلوبهم أو بإخبار ملائكة العذاب فعجلوا فتمنوا أن يرجعوا.

وحرف النداء في قوله: ﴿ يَا لَيْنَنَا ﴾ مستعمل في التحسر لأن النداء يقتضي بُعد المنادى فاستعمل في التحسر لأن المتمنَّى صار بعيدًا عنهم أي: غير مفيد لهم كقوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ ﴾ (سورة الزمر:٥٦)(١).

﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ فإنهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة إلى الإيمان بل خوفًا من العذاب الذي عاينوه جزاءً على ما كانوا عليه من الكفر فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار(").

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (جـ٦، ص١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير «تفسير القرآن» (جـ٢، ص١٣١).

﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مًا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يخفونه وذلك أنهم كان يخطر لهم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم . . .

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ رَبُّمَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لُوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ (سورة الحجر: ٢).

وقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكونوا بمنزلة السليم الجدلي في المناظرة، أي: أجيبت أمنيتهم وردوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي ينهاهم عنه وهو التكذيب وإنكار البعث وذلك لأن نفوسهم التي كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة بعد إتيان الآيات البينات هي النفوس التي أرجعت إليهم يوم البعث فالعقل العقل والتفكير التفكير وإنما ما تمنوا ما تمنوا من شدة الهول فتوهموا التخلص منه بهذا التمني فلو تحقق تمنيهم وردوا واستراحوا من هذا الهول لغلبت أهواؤهم رشدهم فنسوا ما حل بهم ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة.

وفي هذا دليل على أن الخواطر الناشئة عن عوامل الحس دون النظر والدليل لإقرار لها في النفس ولا تسير على مقتضاها إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره؛ فالانفعال به نسبة انفعال العجماوات، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ تذييل لما قبله أي: أن الكذب سجية لهم قد تطبعوا عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمنوا الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم (').

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (جـ٦، ص.١٨٦, ١٨٨).

يقول سيد قطب: إنه المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا . . . مشهد الاستخزاء والندامة والخزي والحسرة . . . في مقابل مشهد الإعراض والجدال والنهي والنأي والادعاء العريض!

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ لو ترى ذلك المشهد! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولى! ولا يملكون الجدال والمغالطة!

لو ترى لرأيت ما يهول! ولسرأيتهم يقولون: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَات رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فهم يعلمون الآن أنها كانت ﴿ آيَات رَبَنَا ﴾! وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب بهذه الآيات وعندئذ سيكونون من المؤمنين!. ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون!

على أنهم إنما يجهلون جبلتهم فهي جبلة لا تؤمن وقولهم هذا عن أنفسهم: أنهم لو ردوا لما كذبوا ولكانوا مؤمنين إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل أو أنهم ما يقولون قولتهم هذه إلا لأنه تكشف لهم سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم أنهم محقون وأنهم ناجون وأنهم مفلحون.

﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ إن الله يعلم طبيعتهم ويعلم إصرارهم على باطلهم ويعلم أن رجفة الموقف الرهيب الرعيب على النارهي التي أنطقت ألسنتهم بهذه الأماني وهذه الوعود...

﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ويدعهم السياق في هذا المشهد البائس وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب! (١١).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ ۲، ص ۲۰ ۱، ۱۰ ۲۸).

قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ اللَّهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٥٣).

﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: يوم القيامة وما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار.

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا.

﴿ فَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ ﴾ أي: أنهم لم يعترفوا بأن ما جاءت به رسل الله عزَّ وجلَّ أنه كان الحق إلا بعدما رأوا أهوال يوم القيامة وأذاقهم الله من أليم عذابها فقالوا: ﴿ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ أي: في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه أو ﴿ نُرَدُ ﴾ إلى الدنيا ﴿ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ .

كقــوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَبَ بآيَاتِ رَبَنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧٣) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٢٧-٢٠).

كما قال ها هنا: ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: خسروا أنفسهم بـدخولهم النار وخلودهم فيها ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه ('').

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص٢٢٥).

قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ ٢٠ اَعْمَلُ عَمْلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمَ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمَ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (سورة المؤمنون: ٩٩-١٠٠).

قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين والمفرطين في أمر الله وقيلهم عند ذلك وسوالهم الرجعة إلى الدنيا لعمل الصالح وإصلاح ما كان أفسده في مدة حياته ولهذا قال: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونَ عَلِي أَعْمَلُ صَالَحًا فِيمَا تركّتُ ﴾، فذكر الله تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم.

وقوله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا ﴾ كلا: حرف ردع وزجر أي: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه، ﴿ كَلاًّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم، ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا أي لانها كلمة أي: ســؤاله الرجوع ليعمل صــالحًا هو كلام منه، وقوله لا عـمل معه ولو رد لما عمل صالحًا ولكان يكذب في مقالته هذه كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَهَادُوا لَمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عزَّ وجلَّ، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله (۱).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص٢٦٣).

قالت عائشة وَ عَنْهُ : «ويل الأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم: حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرضانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمُ يُنْعَثُونَ ﴾ . .

أل مجاهد: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة.

وقال محمد بن كعب: ما بين الدنيا والآخرة ليسوا من أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا من أهل الآخرة يجازون بأعمالهم.

﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ ﴾ تهدید لهؤلاء المحتضرین من الظلمة بعذاب البرزخ کما قال تعالی: ﴿ وَمِن وَرَائِه عَدَابٌ عَلِيظٌ ﴾ تعالی: ﴿ وَمِن وَرَائِه عَدَابٌ عَلِيظٌ ﴾ (سورة إبراهيم:١٦)، وقال تعالى: ﴿ وَمِن وَرَائِه عَدَابٌ عَلِيظٌ ﴾ (سورة إبراهيم:١٧)، وقوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: يستمر به العذاب فلا يزال معذبًا في الأرض (١٠٠٠).

قال سيد قطب: وقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٤٠) لَعَلِي الْعَلَى صَالَحًا فِيما تَرَكْتُ ﴾ إنه مشهد الاحتضار وإعلان التوبة عند مواجهة الموت وطلب الرجعة إلى الحياة لتدارك ما فات والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال وكأنما المشهد معروض اللحظة للأنظار مشهود كالعيان! فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء إنما يعلن على رؤوس الأشهاد: ﴿ كَلاَ إِنْهَا كَلِمَةٌ هُو فَائِلُهَا... ﴾ كلمة لا معنى لها ولا مدلول وراءها ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها. إنها

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص٢٦٤).

كلمة الموقف الرهيب لا كلمة الإخلاص المنيب، كلمـة تقال في لحظة الضيق ليس لها في القلب رصيد!

وبها ينتهي مـشهد الاحتضــار، وإذا الحواجز قائمة بين قــائل هذه الكلمة والدنيا جميعًا، فلقد قضي الأمر وانقطعت الصلات وأغلقت الأبواب وأسدلت الأستار.

﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ فلا هم من أهل الدنيا ولا هم من أهل الآخرة إنما هم في ذلك البرزخ إلى يوم يبعثون `` .

<sup>(</sup>۱) "في ظلال القرآن" (جـ٤، ص ٢٤٨١، ٢٤٨١).

قال تعالى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ( َ َ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عَدْنَا فَإِنَّا ظَالُمُونَ ( َ َ َ عَلَيْنَا شَقُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ( آ َ اللَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ( اللَّهُ كَانَ فَا تَخْدُنُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَو كُمْ ذَكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ( آ َ اللَّهُ إِنِّي الْفَائِرُونَ ﴾ (سورة الانبياء: ١٠١١-١١١).

هذا إنذار ووعد ووعيد لكل من استهزأ بعباد الله الصالحين ومن تجرأ عليهم ونال منهم بالأذى. وتقريع من الله وتوبيخ لهم ما ارتكبوه من الكفر والمآثم التي أوبقتهم في النار وليعلم كل من استهزأ بالدعوة والدعاة أن هذا مالهم في الأخرة وهذه مقالتهم يوم يرون العذاب لا بشرى لهم.

وحينما يسالهم ربهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ (سورة المؤمنون: ١٠٥)، ويوبخهم على سوء صنيعهم وكبير فعالهم وكفرهم بآيات الله بعد إذ جاءتهم يقولون: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا ﴾ .

قال القرطبي: وأحسن ما قيل في معنى هذه الآية: غلبت علينا أهواؤنا ولذاتنا، فسمى الأهواء واللذات شقوة لأنهما يؤديان إليهما كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ (سورة النساء:١٠)، لأن ذلك يؤدي بهم إلى النار.

وقيل: ما سبق في علمك وكتب علينا في أم الكتاب من الشقاوة.

﴿ وَكُنَّا قُومًا ضَالِينَ ﴾ أي: كنا في فعلنا ضالين عن الهدى وليس هذا اعتذار منهم إنما هو إقرار، ويدل على ذلك قولهم: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالُونَ ﴾ طلبوا

الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت ﴿ فَإِنْ عُدْنَا ﴾ إلى الكفر ﴿ فَإِنَّا ظَالُونَ ﴾ لأنفسنا بالعود إليه، فيجابون بعد ألف سنة: ﴿ اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ أي: ابعدوا في جهنم: كما يقال للكلب: اخسأ أي: ابعد.

قال عبد الله بن عمرو بن العاص ولي الله الله الله الله الله يجيبهم الله الله الله ورب مالك ور

قال: ثم يدعون ربهم فيقولون: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَلُنَا وَكُنًا قُومًا صَالِّينَ ( [ ] رَبَّنا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالُونَ ﴾ قال: فيسكت عنهم مقدار الدنيا مرتين، قال: ثم يرد عليهم: اخسنوا فيها فوالله ما نبس القوم بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق من نار جهنم فتشبه اصواتهم بصوت الحمير أولها زفير وآخرها شهيق، (١)

وقال ابن عباس رضي المساد العالم نباح كنباح الكلاب، (٢)

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (10) فَاتَخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا ﴾ أي: فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي.

﴿ حَتَّىٰ أَنسُو كُمْ ذِكْرِي ﴾ أي: حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي.

﴿ وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ أي: من صنيعهم وعبادتهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ آَنَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ (سورة المطففين:٢٩-٣٠). أي: يلمزونهم استهزاءً، ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين، فقال تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على أذاكم لهم واستهزائكم بهم ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار (") ﴿ فَالْيُومَ اللَّذِينَ آمَنُوا مَنَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» (جـ٦، ص١٠٢-١٠٣).

<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن کثیر» (جـ۳، ص۲٦٦).

الْكُفَّارِ يَضَّحْكُونَ (؟؟) علَى الأَرَائِكِ ينظُرُونَ (؟؟) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُون ﴾ (سورة الطفقين الا ٣٥) الطفقين الا ٣٠٠).

قبال سيد قطب: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ (سورة المؤمنون ١٠٥)، وكأنما يخيل إليهم وقد سمعوا هذا السؤال - أنهم مأذونون في الكلام مسموح لهم بالرجاء: ﴿ قَالُوا رَبَّنا مُسموح لهم بالرجاء: ﴿ قَالُوا رَبَّنا عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا وَكُنّا قَوْمًا صَالِّينَ (٢٠٠٠) رَبَّنا أُخْرِجْنا مِنْهَا فإنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَالُونَ ﴾ .

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة . . . ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم فلم يكن مأذونا لهم في غير الإجابة على قدر السؤال بل لعله كان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب، فهم يزجرون زجرًا عنيفًا قاسيًا.

وَقَالَ اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين.

وإِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ( ( الله فَاتَّخُونُ هُو وَكذلك لم يكن جرمكم كُونَ هُو وَكذلك لم يكن جرمكم كفرتم فحسب واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم، إنما بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا بمن آمنوا وراحوا يرجون غفران ربهم ورحمته وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهزر عن ذكر الله ويباعد بينكم وبين التلهر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في صفحات الوجود . . . فانظروا السوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم منهم تضحكون!

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ هذا الرد القاسي المُهَين وبيان أسبابه وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت (١٠).

<sup>(</sup>۱) افى ظلال القرآن» (جـ٤، ص٢٤٨١-٢٤٨٢).

قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبٌ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَال ﴿ قَلَيْنَ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَن زَوَال ﴿ ٤٤ وَسَكَنتُم فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ (سورة ايراميم: ٤٤-٥٥) .

يقول الله تعالى عن قيل الذين ظلموا عند معاينة العذاب: ﴿ رَبّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلَ الله تعالى عن قيل الذين قلموله: ﴿ حَمَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ الْجِعُونِ ﴾ (سورة المؤمنون:٩٩)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ ﴾ (سورة المنافقون:٩)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ ﴾ (سورة المنافقون:٩)، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النّار نَاكُسُوا رُءُوسِهمْ عند رَبّهمْ ﴾ (سورة السجدة:١٢)، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النّار فَقُلُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذّبَ بِآيَاتِ رَبّنَا ﴾ (سورة الانعام:٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ (سورة فاطر:٣٨).

وقال تعالى ردًا عليهم في قولهم هذا: ﴿ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زُوالٍ ﴾ أي: أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد وَلا بَجزاء فذوقوا هذا بذلك.

قال مجاهد: ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ زَوَالِ ﴾ أي: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة كُوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ (سورة النحل: ٣٨).

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ المُكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن الأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن

لكم منها معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ ﴾ (سورة القمر: ٥) ...

أَخَرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيب نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ ﴾ وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب كأنهم مأثلون شاخصون يطلبون وكأننا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها. فها هو ذا الخطاب يوجه إليهم من الملأ الأعلى بالتبكيت والتأنيب والتذكير بما فرط منهم في تلك الحياة: ﴿ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوال ﴾ فكيف ترون الآن؟! زلتم يا ترى أم لم تزولوا؟! ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار المخابرين شاخصة أمامكم مثلاً بارزاً للظالمين ومصيرهم المحتوم: ﴿ وَسَكنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذِين ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم وَتَبَينَ لَكُمْ كُيْف فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾.

فكان عجبًا أن تروا مساكن الظالمين أمامكم خالية منهم وأنتم فيها خلفاء، ثم تقسمون مع ذلك: ﴿ مَا لَكُم مِن زَوَال ﴾.

وعند هذا التبكيت ينتهي المشهد، وندرك أين صاروا وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء.

<sup>(</sup>۱) ابن كثير «تفسير القرآن» (جـ٢،ص:٥٥٨).

وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين، فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين سكنوا من قبلهم وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم. ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين، فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين وتصور مصائرهم للناظرين، ثم يؤخذون أخذة الغابرين ويلحقون بهم، وتخلو منهم الديار بعد حين ".

(١) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص ٢١١٢).

قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفِّ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٦ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاهُكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ (سورة فاطر: ٣٦-٣٧). . .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْنَى ﴾ (سورة طه:٤٧)، وكما قال رسول الله عَرَّاتُ الله النار الذين هم اهل النار الذين هم اهله فلا يموتون فيها ولايحيون (۱۰).

وقال عـزَّ وجلَّ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَـقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِشُونَ ﴾ (سورة الزخر ١٠٧٠). فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك .

قال عـنَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ( ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٧٤-٧٥)، وقال جلَّ وعلا: ﴿ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ (سورة الإساء: ٩٧)، ﴿ فَذُوقُوا فَلَن تَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ (سورة النبا: ٣٠).

ثم قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحل . وقوله جلَّت عظمته: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ أي: ينادون فيها ويجأرون إلى الله عزَّ وجلَّ بأصواتهم: ﴿ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ اللّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ أي: يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون؛ فلهذا لا يجيبهم إلى سوالهم كما قال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

تعالى مخبرًا عنهم في قولهم: ﴿ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ به تُؤْمَنُوا ﴾ (سورة غافر:١١-١٢).

أي: لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه ولذا قال ها هنا: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ أي: أو ما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟!

﴿ أَوْ لَمْ نُعَمَّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ عن أبي هريرة وَ وَالله قال: قال رسول الله على الله على الله عبد احياه حتى بلغ ستين او سبعين سنة، لقد اعدر الله تعالى إليه (۱).

﴿ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ أي: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء مدة أعماركم فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال(٢).

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ قال سيد قطب: فلا هذه ولا تلك حتى الرحمة بالموت لا تنال! (")

قال الزمخشري: في قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ يتصارخون يفتعلون الصراخ وهو الصياح بجهد وشدة كصرخة حُبلي أسلمتها قبيلتها.

﴿ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ زيادة في التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به، والمعنى: أخرجنا نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنعمله (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (جـ۳, ۵۷۸).

<sup>(</sup>٣) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الكَشاف عن حقائق التنزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل» (جـ٣، ص ٣١٠).

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لِنَ السَّاخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لِنَ السَّاخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَلَا لَلَهُ مَا فَرَعَ وَلَا لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَلَا لَكُن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحَسِنِينَ ﴿ وَلَا لَكُن قَدْ ﴿ وَلَا لَكُنا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة الزمر: ٥٠-٥٠) .

﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم ﴾ القرآن العظيم.

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون.

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ﴾ أي: يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المؤمنين المخلصين المطيعين لله عزَّ وجلَّ.

﴿ وَإِن كُنتُ لَمْ السَّاخِرِينَ ﴾ أي: إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق.

﴿ وْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِيلَاللَّالَاللَّالَّالَّالَّالِلَّالَّالِمُ اللَّهُ اللّل

قال ابن عباس وَلَيْكُ: «أخبر الله تعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، قال تعالى: ﴿ وَلا يُنبِّئُكَ مثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (سورة فاطر: ١٤)».

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لِمَنَ السَّاخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ خِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ تَقُولَ خِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الآيات.

فَأَخْبَرِ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لُو رَدُوا لِمَا قَــدَرُوا عَلَى الْهَدَى، فَقَالَ: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمِا لَهُ فَأُخْبُرُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٢٨).

وقال أبو هريرة وُوَقَّ : قال رسول لله عَلَيْكُم : «كل أهل الناريرى مقعده من الجنة في قول: لو أن الله هداني، فتكون عليه حسرة، قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لو لا أن الله هداني، قال: فيكون له شكر، (۱)

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك وكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها (٢٠).

قال الغزالي؛ ولعمري الإشادة به إلى يوم القيامة بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة وما سبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدري أن القضاء بما سبق في حقك، فإن قلت: وما الذي سبق به القضاء في حقي؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها هو أن

<sup>(</sup>١) رواه النسائي.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص٦٠).

تنظر لى أحوالك وأعمالك، فإن كُلاً ميسر لما خلق له، فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار، وإن كنت لا تقصد خيرًا إلا ويحيط بك العوائق فتدفع ولا تقصد شرًا إلا وتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضي عليك؛ فإن دلالة ذلك على العاقبة.

قال عيسى عليهم: «كم من جسد صحيح، ووجه صبيح، ولسان فصيح، غداً بين اطباق النار يصيح».

وقال داود على على حر شمسك فكيف صبري على حر شمسك فكيف صبري على حر نارك؟ ولا صبر لي على صوت رحم تك فكيف على صوت عدابك؟،، فانظر يا مسكين في هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار وأهوالها وخلق لها أهلاً لا يزيدون ولا ينقصون، وأن هذا أمر قد قُضي وفُرغ منه.

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يُومُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (سوية مريم: ٣٩)(١)

<sup>(</sup>۱) «مكاشفة القلوب» (ص۱۷۷).

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْده وَتَرَى الظَّالِمِنَ لَمَا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدَ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٤٤ ) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِن اللَّهُ لَي يَنظُرُونَ مِن طَرْف خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اللَّكُ يَنظُرُونَ مِن طَرْف خَفِي وَقَالَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ (سورة الشورى: ٤٤-٥٤).

يقول الله تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ (سورة الكهف:١٧).

ثم قال تعالى مخبراً عن الظالمين: ﴿ لَمَا رَأُوا الْعَذَابَ ﴾ أي: يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا ﴿ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدَ مِن سَبِيلٍ ﴾، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعُرْضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: النار ﴿ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ ﴾ أي: الذل الذي اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى.

﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرْفَ خَفِي ﴾ قال مجاهد: يعني ذليل، أي: ينظرون إليها مسارقة خوفًا منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة وهو أعظم مما في نفوسهم! أجارنا الله من ذلك ﴿ إِنَّ الْخَاسِرِينَ ﴾ أي: الخسار الأكبر ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ الْقِيامَةِ ﴾ أي: ذهب إلى النار فعدموا لذتها في دار الأبد وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقربانهم فخسروهم.

﴿ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِنَ فِي عَذَابٍ مُقيمٍ ﴾ أي: دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها "

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤،ص١٢٠).

قال تعالى: ﴿ وترى الظَّالِمِن لمَّا رَأُوا الْعَدَابِ يَقُولُونَ هِلْ إِلَىٰ مُرِدَ مَن سَبِيلِ (٤٤) وتراهُمُ يُعْرَضُونَ عليْها خاشِعِينَ مِن الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طرف خَفِي ﴾ والظالمون كانوا طغاة بغاة فناسب أن يكون الذل مظهرهم البارز في يوم الجزاء.

إنهم يرون العذاب فيتهاوى كبرياؤهم ويتساءلون في انكسار: ﴿ هِلْ إِلَىٰ مُردَ مَن سَبِيلِ ﴾ في هذه الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة والانهيار مع التطلع إلى بارقة للخلاص! وهم يعرضون على النار ﴿ خَاشِعِينَ ﴾ لا من التقوى ولا من الحياء ولكن من الذلك والهوان! وهم يعرضون منكسي الأبصار لا يرفعون أعينهم من الذل والعار ﴿ يَنظُرُ وَلَى مِن طَرْف خَفِي ﴾ وهي صورة شاخصة ذليلة.

ولي ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير فلا يجدون لهم ملجأ يقيهم ولا نصير ينكر مصيرهم الأليم (۱).

<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص٣١٦٨).

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِن يَأْتِي أَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصَّالِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة المنافقون: ١١-١١).

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيًا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك مخبرًا لهم بأنه من النهى بمتاع الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ثم حثهم على الإنفاق في طاعته، فقال: ﴿ وَأَنفقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدُّقَ وَأَكُن مِن الصَّالِين ﴾ فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيرًا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت كل بحسب تفريطه.

وحين يُري الظالمين مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فيانهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم فعندئذ يقول الظالم: ﴿ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلَ ٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدُقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

فرد عليهم الله عزَّ وجلَّ قائلاً: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: لا ينظر أحد بعمد حلول أجله وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقًا في قوله وسواله ممن لو رد لعاد إلى شر ما كان عليه؛ ولهذا قال: ﴿ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (().

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (جـ٤، ص٣٧٣).

فبعد ضم الله عز وجل رسوله والمؤمنين إلى جانبه ويضفي عليهم من عزته وهو المؤمنين عليم مائل لا يكرمه إلا الله! وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله والمؤمنين ألم المؤلفة وهذا صف العزيز! وولله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وهذا صف العزيز! وولله المؤلفة المؤلفة وولا المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة و

والأموال والأولاد مشغلة وملهاة إذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجوده ويشعر أن له هدفًا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفات الإلهية في حدود طاقته البشرية. وقد منحه الله الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان ومن يخفل عن الاتصال بذلك المصدر ويلهه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال بالمصدر ﴿ فَأُولُئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

وأول ما يخسرونه هو هذه السمة. سمة الإنسان. فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي به صار الإنسان إنسانًا. ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء مهما يملك من مال ومن أولاد.

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم ﴾، فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق .

﴿ مَن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئًا لنفسه وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران.

ثم يرجو حينتُذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين! وإني له هذا: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾؟ وأنَّى له ما يتقدم به؟ ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

إنها اللـمسات المنوعـة في الآية الواحدة. في مكانها المناسب. بعـد عرض سمات المنافقين وكيـدهم للمؤمنين. ولواذ المؤمنين بصـف الله الذي يقيهم كـيد المنافقين . . . فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان وألا يـغفلوا عن ذكر الله وهو مصدر الأمان.

وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القرآن الكريم (١).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٦، ص٣٥٨١).

قَال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَنا أَبُصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِّا إِنَّا مُوقِنُونَ آنَ وَلَوْ شَئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ أَبُصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِّا إِنَّا مُوقِنُونَ آنَ وَلَوْ شَئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُلَا اهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ آنَ فَلُوقُوا هُلَا اللَّهُ وَلَوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بِمَا نَسْينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سَالِمَ السَينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

يقول سيد قطب: إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة والإقرار بالحق الذي جمدوه وإعلان اليقين بما شككوا فيه وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى وهم ناكسوا رؤوسهم خجلا وخزيًا ﴿عندَ رَبِّهِمْ ﴾ الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا ولكن هذا كله يجيء بعد فوات الأوان حيث لا يجدي اعتراف ولا إعلان.

وقبل أن يعلن السياق جواب استخزائهم الذليل يقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله وتتحكم قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم: ﴿ وَلَوْ شُنَا الْآتَيْنَا كُلُ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُوْلُ مَنِي الْأَمْلُانُ جَهَنَم مِنَ الْجُنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ لو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقًا واحدًا هو طريق الهدى كما وحد طريق المخلوقات التي تهتدي بإلهام كامن في فطرتها وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب والحلائق التي لا تعرف غير الطاعات كالملائكة، ولكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة يملك معها الهدى والمضلال ويختار الهداية أو محيد عنها ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة التي فطره الله عليها لغرض وحكمة في تصميم هذا الوجود، ومن ثَم كتب الله في قدره أن يملأ جهنم من الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهنم.

وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكسوا رؤوسهم هؤلاء ممن حق عليهم القول ومن ثم يقال لهم: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾، يومكم هذا الحاضر فنحن في المشهد في اليوم الآخر . . . ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم وإهمالكم الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت ذوقوا ﴿ إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ . . والله لا ينسى أحدًا ولكنهم يعاملون معاملة المهملين المنسيين، معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها إزدراء ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

ويسدل الستار على المشهد وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه وترك المجرمون لمصيرهم المهين ويحس قارئ القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك وكأنهم شاخصون حيث تركهم! وهذه إحدى خصائص التصوير القرآني المحبي للمشاهد الموحى للقلوب(۱).



<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص٢٨١٢).

## المطلب الثالث **طلب الانتضام من الأولياء**

## المطلب الثالث الانتقام من الأولياء

قال تعالى: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ (سورة النساه: ٥١).

قرأ عمر بن الخطاب فوضي هذه الآية وقال لكعب: «يا كعب اخبرني بتفسيرها فإن صدقت صدقتك وإن كذبت رددت عليك، فقال: إن جلد ابن آدم يحرق ويجدد في ساعة أو في يوم ساقة الاف مرة! قال: صدقت.

وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم: عودوا، فيعودوا كما كانوا(٢٠).

ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب!

ويؤتى بأشد الناس بؤسًا ثم يقال له: يا بن آدم هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط!

وروي أنه يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت.

<sup>(</sup>أً١)، (٢) رواهما البيهقي.

وقال ابو يعلى: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون في النار حتى تنقطع الدموع في خدودهم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فيسيل الدم فتقرح العيون (۱).

فيا هذا أين الذي جمعته من الأموال وأعددته للشدائد والأهوال؟ لقد أصبحت كفك منه عند الموت خالية صفراً وبدلت من بعد غناك وعزك ذلاً وفقراً فكيف أصبحت يا رهين أوزاره، ويا من سلب من أهله ودياره ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك البعيد وموقفك الصعب الشديد، أوما علمت يا مغرور أن لابد لك من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال وليس ينفعك ثم قيل ولا قال، بل بعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان، فإن رحمك فإلى الجنان، وإن كانت الأخرى فإلى النيران، يا غافلاً عن هذه الأهوال إلى كم هذه النفلة والتوان، أتحسب أن الأمر صغير وتزعم أن الخطب يسير؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك، أو ينغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك، أو يعطف عليك معشرك حين يضحك محشرك، كلا والله ساء ما تتوهم ولابد لك أن ستعلم، لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرام تشبع، ولا للعظاة تستمع، ولا بالوعيد ترتدع.

دأبك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خبط العشواء، يعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك، يا نائمًا في غفلة وفي خبطه يقظان، إلى كم هذه الغفلة والتوان،

<sup>(</sup>١) "مكاشفة القلوب" (ص٣٧٢).

فانتبه من هذه الرقدة واجعل العمل الصالح لك عدة، ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار، عامل بعمل الفجار، بل أكثر من الأعمال الصالحات، وراقب الله في الخلوات رب الأرض والسماوات، ولا يُعنرنك الأمل فتزهد عن العمل، أوما سمعت الرسول حيث يقول لمّا جلس على القبور: «يا إخواني لمثل هذا فاعدوا»، أوما سمعت الذي خلقك فسواك يقول: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٧).

تزود من معاشك للمعاد \*\* وقم لله واعمل خير زاد ولا تجمع من الدنيا كثيراً \*\* فيان المال يجمع للنفاد الترضى أن تكون رفييق قيوم \*\* لهم زاد وأنت بغيراً داد؟

وأنشدوا:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى \*\* ولاقيت بعد الموت من قيد تزودا نامت على أن لا تكون كم شله \*\* وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

## وقال آخـر:

الموت بحــر طافح مــوجــه \*\* تذهب فـيـه حـيلة السابح يا نفس إني قـائل فـاسـمعي \*\* مـقـالة من مـشـفق ناصح لا ينفع الإنسـان في قــبـره \*\* غـيـر التـقي والعـمل الصـالح

## وقال آخـر:

أسلمني الأهل ببطن الثــرى \*\* وانصرف وا عني فيا وحـشتا وغـادروني مـعـدمُا بائسًا \*\* ما بيــدي اليــوم إلا البكا وكل مـا كــان كـان لم يكن \*\* وكل مـا حـــذرته قــد أتى وذاكم المجــمــوع والمقــتنى \*\* قـد صارفي كـفي مـثل الهـبا ولم أجــد لي مــؤنسًا هاهنا \*\* غـيـر فــجـور مــوبق أوبقــا فلو تـراني وتـرى حــــالتـي \*\* بـكيت لي يـا صــــاح مما تـرى وقال آخـر:

ولدتك إذ ولدتك أمــك باكـيــًا "\*" والقوم حـولك يضـحكون سـرورًا فـاعــمل لِيــوم أن تكون إذا بكوا "\*" في يوم موتك ضـاحكًا مـسـرورًاً(''

<sup>(</sup>۱) «القرطبي»: «التذكرة» (ص۱۱۹، ۱۲۰).

قال تعالى: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لُأُولاهُمْ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لَكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ لَا وَلاهُمْ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابِ مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ﴾ (سورة الاعراف:٣٦-٣٩).

يلول تعالى مخبرًا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: في المُحْمِ أي: من أمثالكم وعلى صفاتكم ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾ أي: من المثالكم وعلى صفاتكم ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾ أي: من الأمم السالفة الكافرة ﴿ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ فِي النَّارِ ﴾ يحتمل أن يكون بدلاً من قوله: في أمم ويحتمل أن يكون في أمم أي: مع أمم.

وَرَأُو الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ إُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا كما قال الخليل عليه السلام: ﴿ ثُمَّ يَوْمُ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُ الْفَيْنَ النِّبِعُوا مِنَ النَّذِينَ النِّبِعُوا مِنَ النَّذِينَ النَّبِعُوا مَنْ النَّارِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ( اللَّهِ وَقَالَ اللَّذِينَ النَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَراً مَنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا وَرَأُو الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (سورة البقرة: ١٦٦٠ منًا كَذَلكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (سورة البقرة: ١٦٦٠ منًا كَذَلكَ يُريهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (سورة البقرة: ١٦٦٠ من النَّارِ اللهُ وَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا المَتبوعِينَ اللهُ يوم المَتبوعِينَ اللهُ يوم المَتبوعِينَ اللهُ يوم الذين أَخْرُهُمْ في النَّارِ عَلَيْ الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَنْ فَعُومُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَنْ الْمَعْفُ عَلَيْهُمْ أَلَيْ اللهُ اللهُ وَمُومُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ العَقُوبَة، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا

\*( TE) %

أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاْ ﴿ ۞ وَقَالُوا رَبّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلاْ ﴿ ۞ رَبَّنَا آتِهِمْ صَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٦٦-٦٦) ('' ).

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾: الضعف المثل الزائد على مثله مرة أو مرات، وعن ابن مسعود وَ وَاللهِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِلْمِي الْمَالِي النَّالِي ال

﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾ أي: فعلنا ذلك وجازينا كلاً بحسب للتابع والمتبوع كقوله تعالى: ﴿ اللّٰذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّٰه زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ﴾ (سورة النحل: ٨٨)، وقوله: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ (سورة العنكبوت: ١٣)، وقوله: ﴿ وَمِنْ أُوزَارِ الّذِينَ يُضلُونَهُم بغَيْر علْم ﴾ (سورة النحل: ٢٥).

﴿ وَقَالَتْ أُولِاهُمْ لَأُخْرَاهُمْ ﴾ أي: قال المتبوعون للاتباع.

﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْل ﴾ قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا.

﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللّهَ يَنْ اللّهُ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ آ ﴾ قَالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللّهَ يَنْ اللّهُ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ آ ﴾ قَالَ اللّذِينَ السّتَكْبَرُوا اللّذِينَ السّتَكْبَرُوا اللّهُ وَقَالَ الّذِينَ السّتُكْبَرُوا اللّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا اللّهُ عَلْمُ وَا اللّهُ اللّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا اللّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النّدَامَةَ لَمْ رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَعْلالَ فِي أَعْنَاقِ اللّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزُونَ إِلاَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة سا: ٣١-٣٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص:۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» (جـ٤،ص:١٣١).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (جـ٢، ص:٢١٨).

يقول سيد قطب: فإذا انتهى مشهد الاحتضار فنحن أمام المشهد التالي وهؤلاء المحتضرون في النار!... ويسكت السياق عما بينهما، ويسقط الفترة بين الموت والبحث والحشر وكأنما يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى النار!

وأويائكم من الجن والإنس . . . هنا في النار . . . أليس إبليس الذي عصى ربه؟ وهو وأويائكم من الجن والإنس . . . هنا في النار . . . أليس إبليس الذي عصى ربه؟ وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه؟ وهو الذي أغوى من أبنائه؟ وهو الذي أوعده الله أن يكون هو ومن أغواهم في النار؟ . . . فادخلوا إذن جميعًا . . . ادخلوا سابقين ولاحقين . . . فكلكم أولياء . . . وكلكم سواء!

ولقد كانت هذه الأمم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها ويملي متبوعها لتابعها، فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينهم وكيف يكون التنابز فيها:

﴿ كُلُمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَعَنَتُ أُخْتَهَا ﴾ فما أباسها نهاية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ويتنكر فيها الولي لمولاه!

﴿ حَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ وتلاحق آخرهم وأولهم واجتمع قاصيهم بدانيهم بدانيهم بدانيهم بدا الخصام والجدال:

﴿ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِن النَّارِ ﴾ وهكذا تبدأ مهزلتهم ومأساتهم! ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء وهم متناكرون أعداء يتهم بعضًا، ويطلب له من ﴿ رَبَّنَا ﴾ شر الجزاء... من

﴿ رَبُّنَا ﴾ الذي كانوا يفترون عليه ويكذبون بآياته وهم اليسوم ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء! فيكون الجواب استجابة للدعاء، ولكن أيَّة استجابة؟!

﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ لكم ولهم جميعًا ما طلبتم من مضاعفة العذاب! وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين حينما سمعوا جواب الدعاء فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . . . كلنا سواء . . . في هذا الجزاء:

﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ وبهذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل (۱).

<sup>(</sup>۱) "في ظلال القرآن" (جـ٣، ص: ١٢٩٠).

قال تعالى: ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ ﴿ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبُسُ الْمِهَادُ وَلَى عَلَا قَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ ۞ وَآخَرُ مِن شَكُلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿ ۞ هَذَا فَوْجٌ مَقَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ ۞ وَآخَرُ مِن شَكُلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿ ۞ هَذَا فَوْجٌ مَقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُم قَدَّمُ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي قَدَّمُ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴾ (سورة صن ٥٥-١٦).

قال ابن كثير: لما ذكر تبارك وتعالى مأل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومأبهم في دار معادهم وحسابهم فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ هَذَا وَإِنَّ للطَّاغِينَ ﴾ وهم الخارجون عن طاعة الله عزَّ وجلَّ المخالفون لرسل الله صلى الله عليهم وسلم.

و لَشَرَ مَآبِ ﴾ أي: لسوء المنقلب والمرجع، ثم فسره بقوله جلَّ وعلا: ﴿ جَهَنَم عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال رسول الله عَيْنِ : «لوان دلوا من غساق يهراق في الدنيا الأنتن أهل الدنيا» .

قال كعب الأحبار: غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذت حمة من حية وعقرب وغير ذلك فيستنقع، فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه.

<sup>(</sup>١) الترمذي وأحمد.

**₹** 1**Λ** %

قال الحسن البصري في قوله تعالى ﴿ وَآخَرُ مِن شَكَلْهِ أَزْوَاجٌ ﴾ : الوان من العذاب، وقال غيره: كالزمهرير والسموم وشراب الحميم وأكل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه.

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾ هذا إخبار من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى: ﴿ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَقَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ (سورة الأعراف: ٢٨)، يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية ﴿ هَذَا فَوْجٌ مُقَتَّحِمٌ ﴾ أي: داخل ﴿ مَعْكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾ أي: لأنهم من أهل جهنم فقلُوا بَلْ أنتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أنتُم ﴿ قَالُوا بَلْ أَنتُم لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُم عَنَا إلى هذا المصير ﴿ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ أي: فيقول لهم الداخلون ﴿ بَلْ أَنتُم لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُم قَدَّمُ لَنَا هَذَا الله هذا المصير ﴿ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ أي: في عند من الله عند الله عنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه عند الله عنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه من أنبا وخيفاً في النَّارِ ﴾ من قال عند وجل قالُوا رَبْنَا هَوُلاء أَصَلُونا فَا قَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا في النَّارِ ﴾ من قالً عزّ وجل عنه قالَتُ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَنَا هَوُلاء أَصَلُونا فَا قَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مَن النَّارِ قَالَ لكُلَ ضَعْفً وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ٢٨). أي: لكل منكم عذاب بحسبه أنا.

﴿ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ ﴾ قال الزمخشري: والمعنى: هذا جمع كشيف قد اقتحم معكم النار أي دخل النار في صحبتكم وقرانكم، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها والقحمة الشدة. . . والمراد بالفوج أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة فيقتحمون معهم العذاب (٢).

قال سيد قطب: قال تعالى: ﴿ هَذَا فَرْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴾ . . . ها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من أهل جهنم كانت

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤،ص:٤٢).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الزمخشري» (جـ٣، ص:٣٧٩).

في الدنيا متوادة متحابة فهي اليوم متناكرة متنابذة كان بعضهم يملي لبعض في الضلال وكان بعضهم يستعالى على المؤمنين ويهزأ من دعوتهم ودعواهم في النعيم كما يصنع الملأ من قريش وهم يقولون: ﴿ أَوُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ (سورة ص: ٨).

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجًا بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض: ها هم أولاء يقول بعضهم لبعض: هنا أَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ ﴾ . . . فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب في اندفاع وضيق: ﴿ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾! فهل يسكت المشتومون؟ كلا! إنهم يردون! : ﴿ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمُتُمُوهُ لَنَا فَبِعْسَ الْقَرَارُ ﴾ . . . فلقد كنتم أنتم السبب في هذا العناب، وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدُمْ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضعْفًا في النَّارِ ﴾ .

نم ماذا؟ ثم ها صد أولاء بفندتمون نفو نور نفوه با نانوا جمعالين ماسيم في المنابة ويطنون بهم شرًا ويسخرون من دعواهم في النعيم.

ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار فيتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا؟ أم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم الأبصار؟: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَىٰ رِجَالاً كُنَا نَعُلُهُم مَنَ الأَشْرَارِ (١٦) أَتَخَذْنَاهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ ﴾ (سورة ص: ٢٦- ٢٣)؟... بينما هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان.

ويختم المشهد بتقرير واقع أهل النار: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (سورة ص:٦٤).

فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين، الذين كانوا يسخرون منهم ويستكثرون اختيار الله لهم، وما أبأس نصيبهم الذي كانوا به يستعجلون ويقولون: ﴿ رَبُّنَا عَجَل لَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ (سورة ص:١٦) .

<sup>(</sup>٧) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص: ٢٤٠٣).



قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مَنَ الأَسْفَلِينَ ﴾ (سورة نصلت ٢٩).

قال علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿ اللَّذَيْنِ أَصَلَاَّنَا ﴾: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه.

وقال السدي: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة، فإبليس الداعي إلى كل شرك فما دونه وابن آدم، وفي الحديث: مما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها الأنه اول من سن القتل، وقولهم: ﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا ﴾ أي: أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذابًا منا، ولهذا قالوا: ﴿لِيكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾ أي: في الدرك الأسفل من النار كما تقدم في سورة الأعراف في سؤال الاتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٨٨) أي: أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى: ﴿ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (سورة النحل: ٨٨)

﴿ اللَّذَيْنِ أَضَلاً نَا ﴾ أي: الشيطانين اللذين أضلانا ﴿ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ ﴾ لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ (سورة الانعام: ١١٢)، وقال تعالى: ﴿ الَّذِي يُوسَوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (سورة الناس: ٥-٦). وقيل: هما إبليس وقابيل لأنهما سنا الكفر والقتل بغير الحق ".

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤،ص:٩٨).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الزمخشري» (جـ٣،ص: ٤٥٢).

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾ إنه الحنق والتحرق على الانتقام: ﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾ وذلك بعمد المودة والمخمادنة والوسموسمة والمتريين! هذه صلة الوسوسة والإغراء! (١٠٠٠ .

(١) "في ظلال القرآن" (جـ٥، ص: ٣١٢٠).

قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴿ ﴿ ﴿ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٧٧-٨٠).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ آ خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا لأَ يَجدُونَ وَلَيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ آ ] يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ الرَّسُولا ﴿ آ ] وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلا ﴿ ﴿ آ ] وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلا ﴿ ﴿ آ ] رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٢٤-٢٨).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: أبعدهم من رحمته.

﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ أي: في الدار الآخرة.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ أي: ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال المهم عنها.

﴿ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ ليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه.

﴿ يَوْمَ تُقَلُّ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ أي: يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا بمن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٣٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٨٠ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطانُ لِلإنسانِ خَذُولاً ﴾ (سورة الفرقان: ٢٧-٢٩).

وقال تعالى: ﴿ رُبُّمَا يَودُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ (سورة الحجر: ٢). وهكذا أخبر الله عنهم في حالتهم هذه الأمة أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في اللَّذِيا.

﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُواءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلا ﴾ قال طاووس: سادتنا يعني الأشرف، وكبراءنا يعني: العلماء.

أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئًا وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شي.

﴿ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أي: بكفرهم وإغوائهم إيانا ('`.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ إن الله طرد الكافرين من رحمته وهيأ لهم نارًا مسعرة متوقدة فهي معدة جاهزة حاضرة.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ باقين فيها عهدًا طويلاً لا يعلم مداه إلا الله ولا نهاية له إلا في علم الله حيث يشاء وهم مجردون من كل عون محرومون من كل نصير، فلا أمل للخلاص من هذا السعير بمعونة من ولى ولا نصير.

﴿ لاَّ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ أما مشهدهم في العذاب فهو مشهد بائس أليم.

وَيُومْ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ والنار تغشاهم من كل جهة، فالتعبير على هذا النحو لمراد به تصوير الحركة وتجسيمها والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال!

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣،ص:٥٣٦).

﴿ يَقُولُونَ يَا نَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ وهي أمنية ضائعة لا موضع لها ولا استجابة فقد فات الأوان إنما هي الحسرة على ما كان!

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم الذين أضلوهم وبالإنابة إلى الله وحده حيث لا تنفع الإنابة: ﴿ وَقَالُوا رَبّنا إِنّا أَمّا اللهُ عَلَم اللهُ وَحَدُه حيث لا تنفع الإنابة: ﴿ وَقَالُوا رَبّنا إِنّا أَطَعْنا سَادَتَنَا وَكَبُراءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلا ﴿ ٢٠ رَبّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ هذه هي الساعة فضيم السؤال عنها؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشؤوم فيها (١٠).

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (سورة الشَّرَة 172-170).

ذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادًا أي أمثالاً ونظراء يعمدونهم معه ويحبونهم كمحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه.

قال ابن مسعود وطلقه: قلت: يا رسول الله اي الدنب اعظم؟ قال: «ان تجعل لله نداً (۱۰) وهو خلقك.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ ﴾ ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئًا بل يعبدُونه وحده ويتوكلون عليه ويلجئون في جميع أمورهم إليه

م توعد الله تعمالي المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ﴿ وَلُو ْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّه جَمِيعًا ﴾ ﴿ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّه جَمِيعًا ﴾

قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القرة لله جميعًا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذ لِا َّيُعَذَبُ عَدَابَهُ أَحَدٌ ۞ وَلا يُوثقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ (سورة الفجر: ٢٥-٢٦).

يقول: لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال، ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين فقال: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ اللّذِينَ اتَبِعُوا مِنَ اللّذِينَ اتَبَعُوا ﴾ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فتقول الملائكة: ﴿ تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ (سورة القصص: ١٣)، ويقولون: ﴿ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ أَكْثَرُهُم بهم مُؤْمنُونَ ﴾ (سورة سبادا).

والجن أيضًا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتهمْ كَافُوينَ ﴾ (سورة الاحقاف:٦).

﴿ وَاَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۞ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًّا ﴾ (سورة مريم: ٨١-٨٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَرَأُوا الْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفًا.

قال ابن عباس: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ قال: المودة.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَراً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُوا مِنًا ﴾ أي: لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحمده بالعبادة \_ وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك، لهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: تذهب وتضمحل كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴾ (سورة الفرقان: ٣٣)، وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد اشْتَدَتَ بِهِ الرِيحُ فِي يَوْم عَاصِف ﴾ (سورة إبراهيم: ١٨)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد اشْتَدَتَ بِهِ الرِيحُ فِي يَوْم عَاصِف ﴾ (سورة النور: ٣٩)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابَ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الطَّمْآنُ مَّاءً ﴾ (سورة النور: ٣٩)، ولهذا قال: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنْ النَّالَ ﴾ (١٠).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبَ اللّه ﴾ من الناس من يتخذ من دون الله أندادًا . . . كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن أحجارًا وأشـجارًا أو نجومًا وكواكب أو ملائكة وشياطين وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو إشارات أو اعـتبارات، وكلها شرك خفي أو ظاهر إذا ذكـرت إلى جانب اسم الله وإذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله، فكيف إذا نزع حب الله من قلبـه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله؟

إن المؤمنين لا يحبون شيئًا حبهم لله لا أنفسهم ولا سواهم لا أشخاصًا ولا اعتبارات ولا إشارات ولا قيمًا من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس.

والذين آمنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلّهِ الله عبًا لله ، حبًا مطلقًا من كل موازنة ومن كل قيد، أشد حبًا لله من كل حب يتجهون به إلى سواه، والتعبير هنا بالحب تعبير جميل فوق أنه تعبير صادق، فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب، صلة الوشيخة القلبية والتجاذب الروحي، صلة المودة والقربى، صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود!

﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوْةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ ١٠٥٠ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ ١٦٦٠ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (جـ۱، ص:۲۰۳,۲۰۲).

أَنُّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مَنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّا لَهُ النَّارِ ﴾ أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادًا فظلموا الحق وظلموا أنفسهم لو مدوا أبصارهم إلى يوم يرون أبصارهم إلى يوم يرون الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين! لو يرون لرأوا ﴿ أَنَّ الْقُواةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ فلا شركاء ولا أنداد. . . ﴿ وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ .

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين ورأوا العذاب. فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب وانشغل كل بنفسه تابعًا كان أم متبوعًا وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها وعجزت عن وقاية أنفسها فضلاً عن وقاية تابعيها وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنًا ﴾ . . . وتبدي الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة وتمنوا لو يردون لهم الجميل! لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب! .

إنه مشهد مؤثر: مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبرعين، بين المحبين والمتبرعين، بين المحبين والمحبين! وهنا يجيء الستعقب الممض المؤلم: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١).



<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ ۱، ص: ١٥٣ - ١٥٤).

## المطلب الرابع طلب الاستنجاد بالشركاء والأولياء

## الطلب الرابع **الاستنجاد بالشركاء والأوليا**ء

قال ابن مسعود وَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ : مَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُم : ميواني بجهنم يومئذ لها سبعون الف قال ابن مسعود والله على الله يعرونها، (١) ورمام، مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها، (١)

وعن أبي الدرداء تُولِقُت قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل عندهم ما فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غُصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة بالشراب فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم ينالونه بكلاليب من حديد فإذا دنا منهم شوى وجوههم وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم فيطلبون إلى خزنة جهنم: أن ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخْفَفُ عَنّا يُومًا مِنَ الْعَدَابِ ﴾ (سورة غافر: ٤٩).

فيجيبونهم: ﴿ قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ (سورة غافر: ٥٠).

فيقولون: سلوا مالكًا، فيقولون: يا مالك! ليقض علينا ربُّك فيقول: ﴿ إِنَّكُمُ مَا كُنُونَ ﴾ (سورةا الزخرف: ٧٠).

فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول عزَّ وجلَّ: ﴿ اخْسَنُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴾ (سورة المؤمنون:١٠٨).

(۱) رواه مسلم.

فعند ذلك ييأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور.

وتفكر في حياتها وعقاربها، ففي الحديث: «إن حياتها أمثال أعناق البخت، وعقاربها كالبغال الموكفة».

وعن الحسن: «إن النار تأكلهم في كل يوم سبعين ألف مرة، ثم يعودون كما كانوا» .

فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله تعالى، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الاسماء باسمك واسم أبيك إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق أبصارهم إليك وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك!

فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيمًا، فيا حسرة

<sup>(</sup>۱) «مختصر منهاج القاصدين» (ص:٤٤٩).

قلبك وأسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمينِهِ ﴾ (سورة الحاقة: ١٩)، فعلم أنه من أهل الجنة، ﴿ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهٌ ﴾ (سورة الحاقة: ١٩)، وذلك حين يأذن لك الله فتقرأ.

```
مثلُ وقوفك يوم العرض عريانا ** مستوحشًا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غييظ ومن حنق ** على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل ** فهل ترى فيه حرفًا غير ما كانا لم قيرات ولم تنكر قيراءته ** إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي ** وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا الشركون غدا في النار يلتهبوا ** والمؤمنون بدار الخلد سكانا (۱)
```

<sup>(</sup>١) القرطبي: التذكرة (ص:٣٠٧).

AL S

قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَذَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحيص (٢٦) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ وَمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ وَمِورَةَ إِبِرَامِيمِ: ٢٠ -٢٢).

يقول تـعالى: ﴿ وَبَوزُوا ﴾ أي: برزت الخـلائق كلها برها وفـاجرها لله الواحـد القهار أي: اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدًا ﴿ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ ﴾ وهم الاتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم.

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ عن عبادة الله وحده لا شريك له وعـن موافقة الرسل وقالوا لهم: ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ أي: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا.

﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ فهل تدفعون عنا شيئًا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا، فقالت لهم القادة: ﴿ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾ ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين.

﴿ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه.

ويخبر الله تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعد ما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الـدركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبًا

ليزيد هم حيزنًا إلى حزنهم وغينًا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال: ﴿إِنَّ اللّه وَعَدَّكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ ﴾ أي: على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعد حقًا وخبرًا صدقًا وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم كما قال تعالى: ﴿يَعَدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمُا بَعَدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ (سورة النساء:١٢٠).

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ ﴾ أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم به.

﴿ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ بمجرد ذلك، هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفت موهم فصرتم إلى ما أنتم فيه.

﴿ فَلا تَلُومُونِي ﴾ اليوم.

﴿ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل.

﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ أي: بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيٌّ ﴾ أي: بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال.

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ ﴾ قال قتادة: بسبب ما أشركتموني من قبل.

وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكًا لله عزَّ وجلَّ، وهذا هو الراجح كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مِن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمُ اللّهِ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ اللّهَ عَن دُعَائِهِمْ غَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَانُوا بَعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ عَن دُعَائِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ طَذًا ﴾ (سورة الاحقاف: ٥-٦)، وقال تعالى: ﴿ كَلاَّ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ طَدًا ﴾ (سورة مريم: ٨٢).

**◆**8(A1)8

﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم لاهو.

فعن عقبة بن عسامر عن رسول الله على أنه قال: ,إذا جمع الله الأولين والأخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء، قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى - فيقول عيسى: ادلكم على النبي الأمي، فياتوني فياذن الله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلس من أطيب ربح شمها أحد قط حتى أتي ربي فيشفعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، ثم يقول الكافرون: ها قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا، فياتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت من أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ربح شمها أحد قط ثم يعظم نحيبهم ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَان إِلاً أَن فَصَي المُعْمَلُ فَي اللّهَ مَن سُلْطَان إِلاً أَن

وقال محمد بن كعب: لما قال أهل النار: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ قال لهم إبليس: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ ﴾ ، فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فبودوا ﴿ لَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ (سورة غافر در) (٢)

قال القرطبي في قوله العالى: ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُحِيصٍ ﴾ ا ذُكر لما أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء! قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص:٥٤٥,٥٤٤).

الطاعة لله عزَّ وجلَّ فنفعهم الصبر إذ صبروا فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم في خيص في الصبر في أي: فطال صبرهم في خزعوا فنادوا: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُحيص في أي: منجي، فقام إبليس عند ذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ وَمَا كُمْ وَعُدَ الْحَقِ وَوَعَدَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ ﴾ أي: لست بمغن عنكم شيئًا.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ ﴾ فلا أنا بمغيثكم ولا أنتم بعيدي، والصارخ والمستصرخ هو المذي يطلب النصرة والمعاونة والمُصرخ هو المغيث (').

قال الزمخشري: قال تعالى: ﴿ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾ الذي قال لهم الضعفاء كان توبيخًا لهم وعتابًا على استتباعهم وإغوائهم وقولهم فهل أنتم مغنون عنا من باب التكيت لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم (٢٠).

يقول سيد قطب: لقد انتقلت الرواية رواية الدعوة والدعاة والمكذبين والطغاة. . . انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة:

و وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ المكذبون الطغاة وأتباعهم من الضعفاء المستذلين. ومعهم النسيطان... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات... برزوا ﴿ جَمِيعًا ﴾ مكشوفين وهم مكشوفون دائمًا، ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يقيهم واق... برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار وبدأ الحوار: ﴿ فَقَالَ الصُّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللّه من شَيْء ﴾ ...

<sup>(</sup>أً ) "تفسير القرطبي" (جـ ٩ ، ص: ٢٣٤, ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الزمخشري» (جـ۲، ص: ۳۷۳).

**♣** 

والضعفاء هم الضعفاء، هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه، وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكبرين والطغاة، ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله. والضعف ليس عذرًا بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفًا، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله و وما يريد الله أن ينزل طائعًا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه، أو أن ينزل كارهًا، والقوة المادية ـ كائنة ما كانت ـ لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية ويستمسك بكرامته الأدمية، فقصارى ما تملكه هذه القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه، أما الضمير، أما الروح، أما العقل، فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال!

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك؟

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله، والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة، فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنهم أقل جاهًا أو مالاً أو منصبًا أو مقامًا... كلا إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان!

إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة، فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان!.

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهيسر، فهي قادرة دائمًا على الوقوف لهم لو أرادت، فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان!

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء... وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّه مِن شَعْهِ ﴾ ؟

وقد اتبعاكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟!

أم لعله أم لعله وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة وتعريضهم إلماهم للعذاب؟

إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال!

ويرد الدين استكبروا على ذلك السؤال: ﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْانَا مَا لَنَا مِن مُحِيصٍ ﴾ ! . . . وهو رد يبدو فيه البرم والضيق.

وَلَوْهَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ فَعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نهتد ونضلكم. ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا، كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله فيعترفون بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها، ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابًا لقدرة القاهر الجبار، وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال يرجع الأمر لله، والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه: ﴿ إِنْ الله لا يأمر

ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر، فقد حق العذاب ولا راد له من صبر أو جزع، وفات الأوان الذي كان فيه الجزع من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى، وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله، لقد انتهى كل شيء ولم يعد هنالك مفر ولا محيص!: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُحيصٍ ﴾ لقد قضي الأمر وانتهى الجدل وسكت الحوار، وهنا نرى على المسرح عجبنًا، ونرى الشيطان هاتف الغواية وحادي الغواة نراه الآن يلبس مسوح الكهان أو مسوح الشيطان أو يتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِي الأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَان إلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَا الشَّيعَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُم مًّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيً إِنِي كَفَرْتُ بِمَا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُم مًّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيً إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَا أَنْ اللَّهُ وَعَدَ الْحَقِ وَلَومُوا أَنفُسكُم مًا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَنْ اللَّهُ وَعَدَ الْحَقِ وَالْمَالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمُ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيً أَنِي كَفَرْتُ بِمَا أَنْ اللَّهُ لِي مَن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمُ مَا أَنَا بِمُ عَنْ اللَّا لَهُ وَالْمَ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمُ الْمِنْ الْمَلْمُ اللَّالِقُلِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُ الْمَالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُمُ الْمَالِي اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ ا

الله! الله! أمَّا إن الشيطان حقًّا لشيطان! وإن شخصيته لتبــدو هنا على أتمها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار.

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة، هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة حيث لا يملكون أن يردوها عليه \_ وقد قضى الأمر \_ هو الذي يقول الآن وبعد فوات الأوان:

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له وليس له عليهم من سلطان سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله.

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَان إِلا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ ثم يؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه! .

﴿ فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ ثم يخلي بهم وينفض يده منهم وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ووسوس لهم أن لا غالب لهم، فأما الساعة فما هو علبسهم إذا صرحوا كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ!

﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ﴾ وما بيننا من صلة ولا ولاء!

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك.

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ! ﴾ ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه: ﴿ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

فيا للشيطان! ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه، ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه!

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخبرى بتلك الأمة المؤمنة، الأمة المفاتزة، الأمة الماتزة، الأمة الناجية: ﴿ وَأُدْخِلَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتَها الأَنْهارُ خَالِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ (سورة ابراميم: ٢٣). ويسدل الستار

فياً له من مشهد ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة $^{()}!$ 

JÉÁ

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص:٩٥-٢-٩٨).

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (١٦) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٣٣) وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة القصص: ٢٢-٢٤).

يقول تعالى مخبرًا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول: ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون، وهذا على سبيل التقريع والتهديد كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفعاء كُمُ الدِين رَحَمَتُم أَنْهُم فِيكُمْ شركاء لقد نقطع بينكم وصل عنكم ما كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ (سورة الانعام: 48).

وقوله: ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر.

﴿ رَبُّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ فشهد عليهم أنهم أنهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ (سورة مُرونَ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ (سورة صيم: ٨١-٨٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَنَ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُرِينَ ﴾ (سورة الاحقاف:٥-٦)، وقال الخليل عَلَيْهُ لقومه: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مُودَةً بَيْنكُمْ فِي اللَّحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (سورة العنكبوت:٢٥)،

وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَراً اللَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ (سورة البقرة:١٦٦)، ولهذا قال: ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾ أي: ليخلصوكم بما أنتم فيه كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا.

﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة.

﴿ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ أي: فودوا حين عاينوا العنداب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُوْبِقًا (۞ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (سورة الكهف: ٥٠-٥٣) (١).

وأن أيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ ونشه علم أنه لا مصره البهم نهولا الشركاء وأن الباعهم لا يعلمون عنهم شيئًا ولا يستطيعون إليهم سبيلا، ولكنه الخزي والفطيحة على رؤوس الأشهاد.

ومن ثم لا يجيب المستولون عن السوال فليس المقصود به هو الجواب! إنما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة إغوائهم لمن وراءهم وصدهم عن هدى الله، كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم، فيقولون: ﴿ رَبَّنَا هَوُلاءِ الّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنًا أَغْرَيْنَاهُمْ أَكُمَا فَوَيْنًا أَغْرَيْنَاهُمْ أَكُمَا فَوَيْنًا أَغْرَيْنَاهُمْ أَوْنَا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ !

ربنا إننا لم نغوهم قـسرًا فما كان لنا من سلطان على قلـوبهم إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار.

﴿ تَبَرَّأُنَّا إِلَيْكَ ﴾ من جريمة إغوائهم.

<sup>(</sup>۱) «تُهسير ابن کثير» (جـ۳، ص: ٤١١-٤١١).

﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ إنما كانوا يعبدون أصنامًا وأوثانًا وخلقًا من خلقك ولم نجعل أنفسنا لهم آلهة ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة!

عندئذ يعود بهم إلى المخزاة التي حولوا الحديث عنها بخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله!

﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ ﴾ ادعوهم ولا تهربوا من سيرتهم! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فاندتهم! .

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين.

﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ لم يكن منتظرًا غير ذاك ولكنه الإذلال والإعنات!

﴿ وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ رأوه في هذا الحوار ورأوه ماثلاً وراءه فليس وراء هذا الموقف الا العذاب وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه وهو أمنية المتمني في ذلك الموقف المكروب: وهو بين أيديهم في الدنيا لو أنهم إليه يسارعون: ﴿ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٧٠٦).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٠ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (سورة الكهف: ٥٠-٥٠).

يخبر الله تعالى عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعًا لهم وتوبيخًا.

وَ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ أي: في دار الدنيا، ادعوهم اليوم لينقذوكم مما أنتم فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَةً وَتَرَكْتُم مًا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ فَهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَا ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَا كُنتُم تَوْعُمُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٩٤)، وقوله: ﴿ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ (سورة القصص: ٦٤)، وقال: تعالى: ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ (سورة الاحقاف: ٥)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لاّ يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ (سورة الاحقاف: ٥)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ آلِهُمْ عَزًا (٢٨) كَلاً سَيكُفُرُونَ بِعبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ (سورة مريم: ٨١٥-٨).

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوبِقًا ﴾ قال ابن عباس: مهلكًا.

وقال قتادة:موبقا: هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهندى وأهل الضلالة.

وقال أنس بن مالك: موبقًا: واد في جهنم من قيح ودم.

والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهولاء المشركين ولا وصول لهم إلى الهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد الفريقين إلى الآخر بل بينهم مهلك وهول عظيم وأمر كبير.

﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ أي: أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا ﴿ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾ تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز.

﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا يدلهم منها.

قال رسول الله عَلَيْكُم : النصب الكافر مقدار خمسين الف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافريرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة اربعين سنة، (۱)

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُركَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ إنهم في الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان، والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا. . . وإنهم لفي ذهول ينسون أنها الآخرة فينادون، لكن الشركاء لا يجيبون! وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئًا في الموقف المرهوب وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء . . . إنها النار .

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُوْبِقًا ﴾ ويتطلع المجرمون فتمتلىء نفوسهم بالخوف والهلع وهم يتوقعون في كل لحظة أن يقعوا فيها، وما أشق توقع العذاب وهو حاضر، وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا محيص.

﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ ولقد كان لهم عنها مصرفًا لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ولم يجادلوا في الحق الذي جاء به (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ـ «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص: ٩٢ – ٩٣).

<sup>(</sup>۲) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص:٢٢٧٥).

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ قَرَىٰ إِذِ الظَّالُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِللَّذِينَ السَّتُضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مَجْرِمِينَ (٣) وَقَالَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ بِاللَّهِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَعْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة سان ٣٦-٣٣).

يخبر الله تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وبما أخبر به من أمر المعاد ولهذا قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهَذَا اللَّهُ اللَّهِ مِن يَدْنَهُ ﴾ .

قال الله تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا ومخبرًا على مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ وهم الأباع، ﴿ لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ منهم وهم قادتهم وسادتهم، ﴿ لَوْلا أنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِينَ ﴾ أي: لولا أنتم تصدونا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به، فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ أي: نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنًا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك، ولهذا قالوا: ﴿ بَلْ كُنتُم

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي: بل كنتم تمكرون بنا ليلاً ونهارًا، وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب مبين.

﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ قال قتادة: والمعنى: بل مكركم بالليل والنهار.

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ أي: نظراء وآلهة معه وتقيموا لنا شبهاء وأشياء من المحال أن تضلونا بها.

﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ ﴾ أي: الجميع من السادة والأتباع كُلٌّ ندم على ما سلف منه.

﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم.

﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف:٣٨).

عن أبي هريرة بُولِيْك قال: قال رسول الله عَلِيْكُم : «إن جهنم لما سيق إليها اهلها لله علي العرقوب».

قال الحسن بن يحيى الخشني: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبه عليها مكتوب. . . فكيف به لو جمع هذا كله عليه فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل النار وأدخل المغار؟ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (جـ۳، ص:٥٥٦–٥٥٧).

وقال الذين كفروا لن نُوْمِن بهذا الْقُرْآن ولا بالذي بَيْن يَديه فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره، لا القرآن ولا الكتب التي سبقته والتي تدل على صدقه، فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد، ومعنى هذا أنهم يصرون على الكفر ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى كائنة ما كالت. فهو العمد إذن وسبق الإصرار!.

عندثذ يجيبهم بمشهدهم يوم القيامة وفيه هذا الإصرارا: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَّرُوا لُولًا أَنتُمْ لَكُنَّا مُوْمَنِينَ ﴾ .

ذلك كان قـولهم في الدنيا: ﴿ لَن نُؤُمِنَ بِهَذَا الْقُرَّانِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ فلو ترى قولهم في موقف آخر.

لو ترى هؤلاء الظالمين وهم ﴿ مَوْقُوفُونَ ﴾ على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء ﴿ عِندَ رَبِّهمْ ﴾ . . . ربهم الذي يجزمون بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه. ثم ها هم أولاء موقوفون عنده! لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضًا ويؤنب بعضهم بعضًا، ويلقى بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض : ﴿ يَرْجعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ ﴾ فماذا يرجعون من القول؟

وَيَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنّا مُوْمِنِينَ في فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة وما يتوقعون بعدها من البلاء! يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة، كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع الحرية التي وهبها الله لهم والكرامة التي منحها إياهم والإدراك الذي أنعم به عليهم، أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب الأليم فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقين! ﴿ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنّا مُوْمَنِينَ ﴾ .

ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا فهم في البلاء سواء، وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم تبعة الإغواء التي صار بهم إلى هذا البلاء، وعندئذ يردون عليهم باستنكار ويجيبونهم بالسب الغليظ: ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴾ ، فهو التخلي عن التبعة والإقرار بالهدى وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنّا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأيًا ولا يعتبرون لهم وجودًا ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة! أما اليوم وأمام العذاب فيهم يسألونهم في إنكار: ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ . . . ﴿ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴾ من ذات أنفسكم لا تهتدون لائكم مجرمون! .

ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون بل يجابهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهارًا ولا ليلاً للصد عن الهدى وللتمكين للباطل ولتلبيس الحق وللأمر بالمنكر ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ ثم يدرك هؤلاء وهولاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء وهؤلاء ولا ينجي المستكبرين ولا المستضعفين فلكل جريمته وإثمه، والمستكبرون عليهم وزرهم فهم وزرهم وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم، والمستضعفون عليهم وزرهم فهم مسئولون عن اتباعهم للطغاة لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين. لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية، ورضوا لانفسهم أن يكونوا ذيولاً وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين فاستحقوا العذاب جميعًا وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً لهم مهياً.

﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا الْعَذَابَ ﴾ وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور فلا تفوه بها الألسنة ولا تتحرك بها الشفاه، ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد.

﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال، مهملاً خطابهم إلى خطاب المتفرجين!

و هَلْ يُجْزُون َ إِلاَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون َ ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين وكلاهما ظالم، هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله، وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان وإدراك الإنسان وحرية الإنسان، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان . . . وكلهم في العذاب سواء لا يجزون إلا ما كانوا يعملون .

ويسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخص، شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء في الأرض، وشهدهم غيرهم كأنهم يرونهم، وفي الوقت متسع لتلافي ذلك الموقف لمن يشاء!(١).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٩١٠-٢٩١٠).

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةَ أَهَوُلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلَجِنَّ أَكْثَرُهُم يَعْبُدُونَ آلَجِنَّ أَكْثَرُهُم يَعْبُدُونَ آلَجِنَّ أَكْثَرُهُم يَعْبُدُونَ آلَ فَالْيَوْمَ لا يَمْلكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضَ نَفْعًا وَلا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (سورة سا: ٤٠-٤٢).

إن الله عزَّ وجلَّ يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملائكة النين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الانداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى فيقول للملائكة: ﴿ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ أي: أمرتم هؤلاء بعبادتكم كما قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ صَلُوا السبيلَ ﴾ (سورة الفرقان: ﴿ أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ الله السبيلَ ﴾ (سورة الفرقان: ١٤)، وكما يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَأَنتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِي

وهكذا تقول الملائكة: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ أي: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله.

﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ﴾ أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء.

﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ يعنون الشياطين لأنهم هـم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم.

﴿ أَكَثْرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ كما قــال تبارك وتعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مُريدًا (ﷺ) ﴿ (سورة النساء:١١٧-١١٨)، قال عزَّ وَجلَّ: ﴿ فَالْيَوْمُ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلا ضرَّا ﴾ أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم، اليوم لا يملكون لكم نفعًا ولا ضرًا.

﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وهم المشركون.

﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا(``.

. . . يواجه الله عزَّ وجلَّ الظالمين بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا به يستعجلون ويقولون: متى هذا الوعد؟ كما جاء في أول الشوط.

... فهولاء هم الملائكة التي كانوا يعبدونهم من دون الله أو يتخذونهم عنده شفعاء، هؤلاء هم يواجهون بهم. فيسبحون الله تنزيهًا له من هذا الادعاء ويتبرأون من عبادة القوم لهم فكأنما هذه العبادة كانت باطلاً أصلاً، وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة. إنما هم يتولون الشيطان إما بعبادته والتوجه إليه وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان! ذلك إلا أن عبادة الجن عرفت بين العرب وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة: ﴿ بَلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ النَّجْرُونَ النَّجَادُونَ النَّجَادُونَ النَّجَادُ اللَّهُ عَلْمُ مُؤْمِنُونَ ﴾.

وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة، ويوجه القول إليهم بالتأنيب والتبكيت.

﴿ فَالْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا ﴾ لا الملائكة يملكون للناس شيئًا ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئًا، والنار التي كذب بها الظالمون وكانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ها هم أولاء يرونها واقعًا لاشك فيه (").

﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الاتفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) أُه في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٩١١).

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ (سورة غافر:٤٧-٤٥).

يخبر الله تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ أي: أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال.

﴿ فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴾ أي قسطًا تتحملونه عنا.

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبْرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا ﴾ لا نتحمل عنكم شيئًا كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال.

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ أي: قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالى: ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الاعراف:٣٨) (١٠).

﴿ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴾ إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا، لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولا وإمعات! ولم يخفف عنهم أنهم كانوا غنمًا تساق! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار!.

لقد منحهم الله الكرامة. كرامة الإنسان وكرامة التبعة الفردية وكرامة الاختيار والحرية، ولكنهم هم تنازلوا عن هذا جميعًا، تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية، لم يقولوا لهم: لا، بل لم يفكروا أن يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال. . . ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص: ٨٣).

وما كان تنازلهم عما وهبهم الله واتباعهم الكبراء ليكونوا شفعاء لهم عند الله، فهم في النار، ساقهم إليها قادتهم كما كانوا يسوقونهم في الحياة سوق الشياة! ثم ها يسألون كبراءهم: ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴾ . كما كانوا يوهمونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد وأنهم يحمونهم من الفساد وأنهم يمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء! .

وأما الذين استكبروا فيضيقون صدرًا بالذين استضعفوا ويجيبونهم في ضيق وبرم وملالة، وفي إقرار بعد الاستكبار.

﴿ إِنَّا كُلِّ فِيهَا ﴾ إنا كل ضعاف لا نجد ناصرًا ولا معينًا، إنا كل في هذا الكرب والضيق سواء!؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ فلا مجال لمراجعة في الحكم، ولا مجال لتغيير فيه أو تعديل وقد قُضي الأمر، وما من أحد من العباد يخفف شيئًا من حكم الله(١٠).

(۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص: ٣٠٨٤).

قال تعالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ آَ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ آَ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَانَ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿ قَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا ثَقُونَ ﴿ آَ فَا فَأَغُو يُنَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ آَ إِنَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ إِنَّا كُذَلِكَ نَفْعَلُ اللَّهُ عُرْمِينَ ﴾ (سورة الصافات: ٢٧-٣٤).

يذكر الله تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار.

﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ قال ابن عـباس: يقولون: كنتم تقهـروننا بالقدرة منكم علينا لأنَّا كنا أذلاء وكنتم أعزاء.

وقال قـتادة: قـالت الإنس للجن: إنكم كنتم تأتوننا عن اليـمين من قبل الخـير فتنهونا عنه وتبطئونا عنه، وتزينوا لنا الباطل وتصدونا عن الحق.

﴿ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة الإيمان قابلة للكفر والعصيان.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان ﴾ أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه.

﴿ بَلْ كُنتُمْ قُوْمًا طَاغِينَ ﴾ بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء، وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم.

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله أنَّا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة.

﴿ فَأَغُونُناكُمْ ﴾ أي: دعوناكم إلى الضلالة.

﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يُومْئِذُ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ الجميع في النار بحسبه.

﴿ إِنَّا كَذَلَكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ أي في الدار الدنيا(١٠).

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ ﴿ تَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ ﴾ أي كنتم ترسوسون لنا عن يميننا \_ كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالإسرار غالبًا \_ فأنتم مسئولون عما نحن فيه.

وعندئذ ينبرى المتهمون لتسفيه هذا الاتهام وإلقاء التبعـة على موجهيه.

﴿ قَالُوا بِلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ فلم تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إيمان وأضلتكم بعد هدى.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ﴾ نرغـمكم به على قبـول ما نراه ونضطركم إلـيه المبطرارًا لا ترغبون فيه.

﴿ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغينَ ﴾ متجاوزين للحق ظالمين لا تقفون عند حد.

<sup>( ٰ ) «</sup>تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:٥).

**◆**(1·Λ)%

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا ﴾ فاستحققنا نحن وأنتم العذاب وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب! وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا.

﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَا غَاوِينَ ﴾ وهنا يرد تعليق آخر وكأنه حكم يعلن على رؤوس الأشهاد يحمل أسبابه ويعرض ما كان منهم في الدنيا مما حقق قول الله عليهم في الآخرة ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) "في ظلال القرآن" (جـ٥، ص:٢٩٨٧).

## المطلب الأمس **طلب الخروج من النسا**ر

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## المطلب الخامس **طلب الخروج من النسار**

روى عن عمر بن الخطاب رضي قال: جاء جبريل إلى النبي عَلَيْكُم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه رسول الله عَيْنَا الله عَلْمَالُ : «يا جبريل مالي اراك متغير اللون؟،، فقال: ما جئتك حتى أمر الله عزُّ وجلُّ بمنافخ النار، فقال رسول الله وصلي : ويا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم، فقال جبريل : إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى حمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يُطفأ لهيبهـا، والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعًا من حره، والذي بعثك بالحق لو أن خازنًا من خزنة جهمنم برز إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلمهم جميعًا من قسم وجهمه ونتن يحه، والذي بعـثك بالحق لو أن حلقة من حـلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لانفـضَّت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلي، فقال رسول الله عَيْظِي : «حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت»، قال: فنظر رسول بُه١،، فقال: وما لي لا أبكي أنا أحق بالبكاء لعلِّي أكـون في علم الله على غير الحال التي أنا عليهـا وما أدري لعلي ابتلي بما ابتلي به إبليس فقــد كان من الملائكة، ولعلِّي أبتلي بما ابتلي به هاروت وماروت؟! قال: فبكي رسول الله عَلِيْظِيْهِم وبكي جبريل عليه السلام فـما زالا يبكيان حـتى نوديا: أن يا جبريل ويا مـحمد: إن الله عـزٌ وجلُّ قد أمنكما أن تعصياه، فارتفع جبريل عليه السلام، وخرج رسول الله عليه فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال: «اتضحكون وورائكم جهنم! فلو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ولما اسفتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله، (۱۱).

وعن أنس خُطَّ عن رسول الله عَلَيْظِم أنه قال لجبريل: «ما لي لا ارى ميكائيل ضاحكاً قطه، ، قال: «ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت النارد، (۲).

فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كاسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحًا للقلوب، ومبكيًا للعيون، ومفرقًا للجماعات، وهاذمًا للَّذات، وقاطعًا للأمنيات، فهل تفكرت يا بن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الآخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مال إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يعدرك.

ولقد أحسن مسن قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارِ الآخِرَةَ ﴾ (سورة النصص:٧٧)، أي: اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة، فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في الطين والماء والتجبر والبغي، فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هو الكفن.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد.

ونحو هذا قول الشاعر:

نصيبك مما تجمع الدهركله عده رداءان تُلوَى فيهما وحنوط وقال آخر:

هي القناعــة لا تبــغي بهــا بدلاً \*\* فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لن ملك الدنيا بأجـمـها \*\* هل راح منها بغير القطن والكفن؟

ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحستاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ وإلا ففي قوله على: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٨٥) ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطف كثيرا ما يتمثل بهذه الابيات:

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته \*\* يبقى الإله ويودى المال والولد لم تغن عن هرمـزيومُ اخـزائنه \*\* والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سليـمـان إذ تجـري الريح له \*\* والإنس والجن فـيـمـا بينهـا تردُ أين الملوك التي كانت لعـزتهـا \*\* من كل أوب إليـهـا وافـد يفـد؟ حـوض هنالك مـورود بلا كـنب \*\*\* لابد من ورده يومُ ا كـمـا وردوا (()

<sup>(</sup>١) «التذكرة» للقرطبي (ص: ٣١–٣٢).

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْيمٌ ﴾ (سورة المائدة:٣٧).

قال ابن كثير: إن الظالمين لا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من العذاب وشدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها.

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ أي: دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها (''.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عالي : «يُؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا بن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع، فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ قال: فيقول: نعم يا رب، فيقول الله تعالى: كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيرُومر به إلى النار؛

قال سيد قطب: إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات، منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه، ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به، ومنظرهم وهم مخيبوا الطلب غير مقبولي الرجاء، ومنظرهم وهم يدخلون النار، ومنظرهم وهم يحاولون الخروج من النار، ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء فيها، ويسدل الستار ويتركهم مقيمين هناك<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والنسائي.

<sup>(</sup>٣) «في ظلال القرآن» (جـ٢، ص: ٨٨٢).

قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفَيْهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿ آَ لَا تَجُّأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مَنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ آَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ عَلَىٰكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ الْعَقَابِكُمْ تَنكَصُونَ ﴿ آَ وَ مُسْتَكُبُرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ (سورة الموسود: ٢٤-٦٧).

﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَدَابِ ﴾ يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم:

﴿ إِذَا هُمْ يَجَّارُونَ ﴾ أي: يصرخون ويستغيثون كما قال تعالى: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا ﴾ (سورة الزمل:١١-١٢)، وقال تعالى: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلهِم مِّن قَرْنَ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (سورة ص:٣).

﴿ تَجْأَرُوا الْيُوْمَ إِنْكُم مِنَا لا تُنصَرُونَ ﴾ أي: لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم لا محيد ولا مناص ولا وزر، لزم الأمر ووجب العنداب، ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴾ أي: إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم. ﴿ ذَلِكُم بِأَنّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لللهُ الْعُلَى الْكَبير ﴾ (سورة غافر: ١٢).

﴿ مُسْتَكُبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ قيل: مستكبرين حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارًا عليه واحتقارًا له ولأهله، وقيل أنه محمد عَيَّا كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، فكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء.

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ قيل مستكبرين بالبيت يقولون: نحن أهله سامرًا وكانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه(۱).

يقول سيد قطب: ثم رسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَدْنَا مُتْرَفِهِم بالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾

والمترفون أشد الناس استغراقًا في المتاع والانحراف والذهول عن المصير وها هم يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخلاً فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجؤر مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترف والغفلة والاستكبار والغرور).

ثِم ها هم يتلقون الزجر والتأنيب: ﴿ لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِنًا لا تُنصَرُونَ ﴾ وإذا المشهد حاضر وهم يتلقون الزجر والتأنيب والتيشيس من كل نجدة ومن كل نصير والتذكير بما كان منهم وهم في خمرتهم مستغرقون: ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ

فتتراجعون على أعقب ابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه أو مكسروه تجانبونه مستكبرين عن الإذعبان للحق ثم تزيدون على هذا سوء القبول وهجره في سمركم حيث تتناولون الرسول عِيَّالِيُنِيُّ وما جاء به بكلمات السوء.

ولقد كانوا يطلقون السنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه وهم يجأرون طالبين الغوث فيذكرهم بسمرهم الفاحش وهجرهم القبيح وكأنما هو واقع اللحظة وهم يشهدونه ويعيشون فيه! وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد يوم القيامة كأنها واقع مشهود.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:٢٥٧).

والمشركون في تهجمهم على رسول الله على القرآن في نواديهم وفي سمرهم يمثلون الكبرياء الجاهلة التي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء فتتخذ منه مادة للسخرية والهزاء والاتهام، ومثل هؤلاء في كل زمان وليست جاهلية العرب إلا نموذجًا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان وما تزال تظهر الآن بعد الآن (۱۱).

﴿إِذَا هُمْ يَجَّارُونَ ﴾ وهم يصرخون باستغاثة ويقال لهم حينئذ: ﴿لا تَجَّارُوا ﴾ فإن الجؤار غير نافع لكم، ﴿مَنَّا لا تُنصَرُونَ ﴾ لا تغاثون ولا تمنعون منا أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومغوثة (٢٠).

وقال القرطبي في قوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ أي: يضجُّون ويستغيثون وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الثور.

وقال الجوهري: الجؤار مثل الخوار، يقال جأر الثور يجأر أي: صاح.

﴿ لا تُنصَرُونَ ﴾ لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم أي: إنكم إن تضرعتم لم ينفعكم "".

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص: ٢٤٧٤, ٢٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الزمخشري» (جـ۳، ص:٣٦).

<sup>(</sup>٣) "تفسير القرطبي" (جـ١٢، ص: ٩١-٩٢).

قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١) فَلَمَّا أَحَسُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فَيه وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِنَ (١) فَمَا زَالَت تَلْكَ دَعُوا هُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ (سورة الانبياء:١١-١٥).

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالَةً ﴾ وهي صيغة تكثير كما قال تعالى: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ (سورة الإسراء:١٧)، وقال تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالَمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ (سورة الحج:٤٥).

﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ أي: أُمـة أخرى بعدهم.

﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ﴾ أي: تيقنوا من أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم.

﴿ إِذَا هُم مِّنْهَا يَوْكُضُونَ ﴾ أي: يفرون هاربين.

﴿ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ ﴾ هذا تهكم بهم نزرًا أي قيل لهم نزرًا: لا تركيضوا هاربين من نزول العنداب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة.

قال قتادة: استهزاء بهم.

﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة.

﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِنَ ﴾ اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك.

فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ ﴾ أي: مازالت تلك المقولة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصداً وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً(1).

﴿ وَكُمْ قُصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ والقصم أشد حركات القطع وجرسها اللفظي يصور معناها ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطيم والقضاء الحاسم على القرى التي كانت ظالمة فإذا هي مدمرة محطمة . . . ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ ، وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها وعند الإنشاء يوقع الفعل على القوم الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى . . . وهذه حقيقة في ذاتها .

فالدمار يحل بالدِّيار والدَّيَّار والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور ولكن عرض هذه الحقيقة في هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدمير وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير على طريقة التصوير.

ثم ينظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى ويأس الله يأخذهم وهم كالفئران في المصيدة يضطربون من هنا إلى هناك قبيل الخمود: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ يسارعون بالخروج من القرية ركضًا وعدوًا وقد تبين لهم أنهم مأخوذون ببأس الله كأنما الركض ينجيهم من بأس الله وكأنما هم أسرع عدوًا فلا يلحق بهم حيث يركضون! ولكنها حركة الفأر في المصيدة بلا تفكير ولا شعور.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:١٧٩).

عند تذ يتلقون التهكم المرير: ﴿ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ ! لا تركضوا من قريتكم وعودوا إلى متاعكم الهني وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح . . . عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه؟! وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب. إنما هو التهكم والاستهزاء! عند ذلك يفيقون فيشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من يأس الله المحيط، وأنه لا ينفعهم ركض ولا ينقذهم فرار فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار: ﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِنَ ﴾ ولكن لقد فات الأوان. فليقولوا ما يشاءون فإنهم لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتخمد الانفاس: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُواهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ ويا له من حصيد آدمي لا حركة فيه ولا حياة وكان منذ لحظة يموج بالحركة وتضطرب فيه الحياة! (١٠).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص: ٢٣٧١).

قال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَة وَأَعْتَدْنَا لَمِن كَذَّبَ بِالسَّاعَة سَعِيرًا ۞ إِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا رَأَتْهُم مِن مَّكَان بَعيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُتَالِّك مُن مَّكَان بَعيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُتَوَنِّينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ مُقرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ (سورة الفرقان: ١١-١٤).

يخبر الله تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم بالحق بلا حجة ولا دليل منهم.

﴿ بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ أي إنما يقول هؤلاء تكذيبًا وعنادًا لا لأنهم يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادًا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال.

﴿ وَأَعْتَدُنا ﴾ أي: أرصدنا.

﴿ لَمْنَ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ أي: عذابًا أليمًا حارًا لا يطاق في نار جهنم، وقال سعيد بن جبير: السعير واد من قيح في جهنم.

﴿ إِذَا رَأَتْهُم ﴾ أي: جهنم.

﴿ مَن مَّكَان بَعِيدٍ ﴾ يعني في مقام الحشر، وقال السدي: من مسيرة مائة عام.

﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ أي حنقًا عليهم كما قال تعالى: ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۚ ۚ تَكَادُ يَنْفَصُلُ بِعضُها عَلَى مَن الْغَيْظِ ﴾ (سورة الملك:٧-٨). أي: يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله.

قال ابن عباس و الشعاد يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى احد إلا خاف.

(ITT)

قال مجاهد: ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه وترتعد فرائصه حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه، ويقول: ربِّ لا أسألك اليوم إلا نفسي.

﴿ إِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَقًا مُقَرَّنِينَ ﴾ قال عبد الله بن عمرو رات مثل النج في المرمح، أي: من ضيقه.

﴿ مُقَرَّنينَ ﴾ أي: مكتفين.

﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ أي: بالويل والحسرة والخيبة.

لا تَدْعُوا الْيَوْمُ تُبُوراً وَاحِداً ﴾ روى أنس بن مالك تُخْفَ عن رسول الله عَيْنَامُ قال: «أول ما يُكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي: يا تبوراه وينادي: يا تبورهم، حتى يقفوا على النار فيقول: يا تبوراه، فيقال لهم، فيقولون: يا تبورهم لا تدعوا اليوم تبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً "."

﴿ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ أي: لا تدعوا اليوم ويلاً واحدًا وادعوا ويلاً كثيرًا.

وقال الضحاك: الثبور ولهلاك والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار (٢٠).

بل كذبوا بالساعة، وبلغوا هذا المدى من الكفر والضلال، هذا المدى الذي يصوره التعبير بعيدًا متطاولاً يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة: إنها السعير حاضرة مهيأة: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمْنَ كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱)، (۲) انظر «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:٣٢١).

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية - فن في القرآن يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز بما يبث فيها من عنصر الحياة.

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة وقد دبت فيها الحياة! فإذ هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة. تراهم من بعيد! فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها وهي تتحرق عليهم وتصعد الزفرات غيظًا منهم وهي تتميز من النقمة وهم إليها في الطريق؟! مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب!.

ثم ها هم أولاء قد وصلوا. فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء. يصارعونها فتصرعهم ويتحامونها فتغلبهم بل ألقوا إليها إلقاء، ألقوا مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل، ألقوا في مكان منها ضيق يزيدهم كربة وضيق ويعجزهم عن التفلت والتململ. . . ثم ها هم أولاء يائسون من الخلاص مكروبون في السعير، فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء: ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَقًا مَقَرُنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُورًا ﴾ . . . فالهلاك اليوم أمنية المتمني والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا يطاق . . . ثم ها هم يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تهكمًا ساخرًا مريرًا: ﴿ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرًا ﴾ ، فهلاك واحد لا يجدي شيئًا ولا يكفي شيئًا! (۱) .

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٥٥٢, ٢٥٥٥).

قال الزمخشري: ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضيق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصًا كما روي عن ابن عباس ولايه : أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع. وقبيل يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي أرجلهم الأصفاد، والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقول: واثبوراه: أي تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك.

﴿ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدًا إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم(۱).

 <sup>(</sup>١) «تفسير الزمخشري» (جـ٣، ص: ٨٤).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ ٢٠ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ سَبِيلاً ﴿ ٢٠ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَلِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ (سورة الفرقان: ٢٧-٢٩).

يخبر الله تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق رسول الله عرف وما جاء به عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه وسلك طريقًا أخرى غير سبيبل الرسول فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسفًا وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ (سورة الاحزاب: ٢٦).

فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلاً: ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴾ يعني من صرف عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما.

﴿ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ ﴾ وهو القرآن.

﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ أي: بعد بلوغه إياي.

﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ أي: يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه (١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:٣٢٧).

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها إنما هو يداول بين هذه وتلك أو يجمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسيمًا.

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ فسلكت طريقه لم أفارقه ولم أضل عنه الرسول الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه الله رسولاً!

﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴾ فلانًا بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول ويضل عن ذكر الله.

﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ لقد كان شيطانًا يضل أو كان عونًا للشيطان ﴿ وَكَانَ الشّيطَانُ لِلإِنسَانَ خَذُولاً ﴾ يقوده إلى مواقف الخذلان ويخذله عند الجد، وفي مواقف الهول والكرب.

وهكذا راح القرآن يهز قلوبهم هزاً بهذه المشاهد المزلزلة التي تجسم لهم مصيرهم المخيف وتريهم إياه واقعًا مشهودًا، وهم بعد في هذه الأرض يكذبون بلقاء الله ويتطاولون على مقامه دون توقير ويقترحون الاقتراحات المستهترة، والهول المرعب ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان (۱).

<sup>(</sup>۱) سيد قطب: «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٥٦١,٢٥٦٠).

قَالُ تعالى: ﴿ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْن فَنَادُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (سورة ص: ٣).

يخوِّف الله عزَّ وجلَّ المخالفين والمعاندين بما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال تعالى: ﴿ كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مَن قَرْن ﴾ أي: من أمة مكذبة.

﴿ فَنَادُوا ﴾ أي حين جاءِهم العــذاب استغاثوا وجــأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجله عنهم شيئًا كمـا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مَنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ (سورة الانبياء:١٢)، أي يهربون: ﴿ لا تَرْكُضُوا وَارْجَعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ (سورة الانبياء:١٢)، ﴿ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ .

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: ﴿ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم.

وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء.

وقال مجاهد: ﴿ فَنَادُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ ليس بحين فرار ولا إجابة (١٠).

﴿ كُمْ أَهْلُكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْن فَنَادَوا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ فلعلهم حين يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم وأن يسرجعوا عن شقاقهم وأن يتمثلوا أنفسهم في

<sup>(</sup>۱) «تُفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:٢٦).

موقف أولئك القرون ينادون ويستخيشون وفي الوقت أمامهم فسحة قبل أن ينادوا ويستغيثوا ولات حين مناص ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص! (١٠).

﴿ كُمْ أَهْلَكُنَّا ﴾ وعيد لذوي العزة والشقاق.

﴿ فَنَادَوْا ﴾ فدعوا واستغاثوا، وقال الحسن: فنادوا بالتوبة.

﴿ وَلاتَ ﴾ هي لا المشبهة بليس زيدت عليمها تاء التأنيث وبذلك تغير حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان.

﴿ حِينَ مَنَاصِ ﴾ ولا حين مناص لهم.

﴿ مَنَاصٍ ﴾ والمناص: المنجا والفوت (٢).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الزمخشري» (جـ٣، ص:٣٥٩).

الَّ تَعَالَى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ (١٠) ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُوْمِنُوا فَالْحُكُمُ لَلَه الْعَلَى الْكَبِيرِ ﴾ (سودة خافر:١١-١٢).

وَالُوا رَبُنَا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ قال ابن مسعود وَلَيْ : هذه الآية كقوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨)، والمقطود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عزَّ وجلَّ في عرصات القيامة كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَنَا أَبُسُرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (سورة السجدة: ٢١). فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم.

وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السوال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم: ﴿ رَبُّنَا أَمَتُنَا اثْنَيْنِ وَأَحْبِيْتَنَا اثْنَيْنِ ﴾ أي: قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعدما كنا أمواتًا ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ما تشاء وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كَنّا ظالمين لانفسنا في الدار الدنيا.

وفهل إلى خُرُوج مِن سَبِيل فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون، فأجيبوا إلى أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا، ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تمجُّه وتنفيه ولهذا قال تعالى:

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ أي: أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِلَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَهُونَ ﴾ (سورة الانعام: ٢٨).

﴿ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيَ الْكَبِيرِ ﴾ أي: هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يجور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا إلا هو(١٠).

﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلْنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴾ وهي كلمة الذليل اليائس البائس . . . ﴿ رَبَّنَا ﴾ وقد كانوا يكفرون وينكرون . احياتنا أول مرة فنفخت الروح في الموات فإذا هو حياة وإذا نحن أحياء ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا فجهننا إليك وإنك لقادر على إخراجنا مما نحن فيه، وقد اعترفنا بذنوبنا ﴿ فَهَلُ إِنَّى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴾ بهذا التنكير الموحي باللهفة واليأس المرير .

هنا في ظل هذا الموقف البائس \_ يجيبهم بسبب هذا المصير: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ تُوْمَنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ ﴾ فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل إيمانكم بالشركاء وكفركم بالوحدانية. فالحكم لله العلي الكبير: وهما صفتان تناسبان موقف الحكم. الاستعلاء على كل شيء، والكبر فوق كل شيء في موقف الفصل الألجير".

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:٧٣).

<sup>(</sup>۲) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص: ٣٠٧٢).

قال تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مَنَ اللَّه مَنْ عَاصِم وَمَن يُضْلُل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (سورة غافر: ٣٢-٣٣).

ويا قُوم إنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ التّنَادِ ﴾ يعني يوم القيامة وسمي بذلك قال بعضهم لما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضًا، وقال آخرون: ينادى كل قوم بأعمالهم، ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار.

وَقِيل سمي بذلك لمناداة أهل النار أهل الجنة: ﴿ أَن قُدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مًا وعَدْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ (سورة الاعراف:٤٤).

ومناداة أهل النار أهل الجنة: ﴿ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرِّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة الاعراف: ٥٠).

ولمناداة أهل الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف.

﴿ يُومْ تُولُونَ مُسدُبِرِينَ ﴾ أي: ذاهبين هاربين ﴿ كَسلاً لا وَزَرَ ١ إِلَىٰ رَبِكَ يَوْمُسَئِسَةُ اللهُ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أي: المُسْتَقَرُ ﴾ (سورة القيامة:١١-١٢)، ولهذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أي: ما لكم من مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه.

﴿ وَمَنْ يُضُلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أي: من أضله الله فلا هادي له غيره (١٠).

يقول سيد قطب: . . . ثم يطرق الله قلوب الظالمين طرقة أخرى وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله يــوم القيامــة يوم التناد: ﴿ وَيَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ التَّنَادِ (٣٦) يوْم

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:٧٩).

تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وفي ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب المائة، فالتنادي واقع في صور شتى، وتسميته ﴿يَوْمَ التّنَادِ ﴾ تُلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك وتصور يوم زحام وخصام، وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن: ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾.

وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم أو محاولتهم الفرار ولا عاصم يومئذ ولات حين فرار، وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض، أصحاب الجاه والسلطان!

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ . . . تلميحًا بأن الهدى هدى الله وأن من أضله الله فلا هادي له . والله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الفلال (۱) .

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـه، ص: ٣٠٨٠).

قال تعالى: ﴿ هَذَان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ لَيَابٌ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ( اللهِ يُصْهَرُ بهِ مَا فِي بُطُونِهمْ وَالْجُلُودُ ( آ ) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد ( آ ) كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَ وَالْجُلُودُ ( آ ) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيد ( آ ) كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَ إِعْدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (سورة الحج: ١٩- ٢٢).

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ روى البخاري أن علي بن أبي طالب وَلَيْكَ قَال : ﴿ وَانَا اول مِن يجثو بِين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، وهم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (١٠).

فالذين آمنوا يريدون نصرة دين الله عزَّ وجلَّ والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وإظهار الباطل.

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ ﴾ أي: فصلت لهم مقطعات من النار.

قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى.

﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ أي: إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة.

وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء، وقيل: تذوب جلودهم وتتساقط.

قال رسول الله عِنْ الله عَنْ الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى على بين الله على بين المجملة على الله عل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي.

(17E) 6

قال عبد الله بن السري: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكرهه قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه.

فذلك قوله: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ قال رسول الله عِيَّاتُ : «لو أن مقمعًا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما اقلوه من الأرض فن الأرض . (۱۱)

وقال رسول الله عَيْظَ : «لوضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان، وقو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا الأنتن أهل الدنيا» ( ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ .

قال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها.

﴿ وَذُوقُوا عَـذَابَ الْحَـرِيقِ ﴾ كقـوله: ﴿ وَقِـيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَـذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ (سورة السجدة: ٢٠)، ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً "

قال سيد قطب: هذه ثياب من النار تقطع وتفصل! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس يصهر به ما في البطون والجلود عند صبه على الرؤوس، وهذه سياط من حديد أحمت النار، وهذا هو العذاب يشتد ويتجاوز الطاقة، فيهب الذين كفروا من الوهج والحميم والضرب الأليم يهمون بالخروج من هذا ﴿غَمِّ ﴾ وها هم يردون بعنف ويسمعون التأنيب: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾، ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج والرد العنيف (أ).

<sup>(</sup>١)، (٢) رواهما أحمد.

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص:٢١٨-٢١٩).

<sup>(</sup>٤) «في ظلال القرآن» (جـ٤، ص:٢٤١٥).

قال تعانى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَبُونَ ۞ وَلَنُذيقَنَّهُم مِنَ أَعْذَابِ الأَّذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ ﴾ (سورة السجدة: ٢٠-٢١).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أي: خرجُوا عن الطاعة فَمأواهم النار كَــلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كقوله: ﴿ كُلِّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعيدُوا فِيهَا ﴾.

قال الضضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب للرفعهم والملائكة تقمعهم.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم به تُكَذَّبُونَ ﴾ ويقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيخًا.

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ﴾ قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه.

وقال البراء بن عازب: بل هو عذاب القبر.

وقال أبي بن كعب: هو المضمار والدخان والبطشة واللزام(١٠).

يقول سيد قطب: وما يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك حتى يستووا في الجزاء في الدنيا وفي الآخرة سواء. والمؤمنون مستقيموا الفطرة متجهون إلى الله عاملون على منهاجه القويم، والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفق على نهج الله للحياة وقانونه

<sup>(</sup>٧) «تفسيرابن كثير» (جـ٣، ص: ٧٧٨).

- (ITT)

الأصيل، فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة وأن يلقى كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يداه ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ﴾ التي تؤويهم وتضمهم ﴿ نُزُلاً ﴾، ينزلون فيه جزاءً ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة السجدة: ١٩).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ يصيرون إليها ويأوون، ويا سوءها من مأوى خير منه التشريد!

﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ وهو مشهد فيــه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب.

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة وليسسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد، فالله يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة: ﴿وَلَنُدِيقَنَّهُم مِنَ الْمَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص: ٢٨١٣).

## لمطلب المتخفيف من العداب

## المطلب السادس *التخفيف من العــــــــــــاب*

قال رسول الله عرضي : •إن في النار حيات كامثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفًا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة "().

وعن أبي هريرة وُوَسَّه عن النبي عَلَيْتُ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان (٢٠).

قال المحاسبي: يحشر الله الأمم من الإنس والجن عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمهم الصِّغار بعد عتوهم، والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه، ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطية أصابتها حتى وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار لذلك الجبار، وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم ومارت سماء الدنيا من فوقهم فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤوسهم وهي خمسمائة عام.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي والبيهقي.



فيا هول صوت انشقاقها في سمعهم، وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم الطامة ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة كما قال الجبار تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا انشَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ ﴾ (سورة الرحمن: ٣٧)، وقال: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ لَكُانُتُ وَرُدَةً كَالدَّهَانِ ﴾ (سورة المعارج: ٨-٩) أي: كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف، وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها.

فتوهم انحدارهم من السماء لعظم أجسامهم وكثرة أخطارهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم من خوف ربهم، فتوهم فزعك حينئذ وفزع الخيلائق لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم فأخذوا مصافهم محدقين بالخيلائق منكسة رؤوسهم لعظم هول يومهم قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخضوع لربهم وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة، قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات، حتى وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع.

كسيت الشمس حر عشر سنين ثم أدنيت من الخلائق قاب قموسين أو قوس فلا ظل ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن، فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضح بحر الشمس قد صهرته واشتد فيها كربة وأقلقته.

وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضها بعضاً واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، قد اجتمع عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء، فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من ألجمه العرق فكاد يغيب فيه (۱).

<sup>(</sup>١) (التذكرة) (ص: ٢٨٢).

فتــوهـم نفسك يا أخي وأنت بين يدي منكر ونكير وأصــواتهما كالرعــد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف، وأنيابهما كالصياصي، يخرج لهب النار من أفواههما ومناخرهما ومسامعهما، يكسمحان الأرض بأشعارهما، ويحفران الأرض بأطفارهما، مَع كُل واحد منهما عود من حديد لو اجتمع عليه مَنْ في الأرض ما حركوه، وتخيل نهسك وقد وضعت في القبر وحيدًا فيقعدانك في قبرك وينتهرانك انتهارة يتقعقع منها عظامك، وتزول أعضاؤك من مفاصلك فتخر مغشيًا عليك، ثم يقعدانك ويقولان ك: إنك في البرزخ فاعقل حالك واعرف مكانك، وينتهرانك ثانية ويقولان لك: يا هذا ذهبت عنك الدنيا وأفضيت إلى معادك فأخبرنا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كنت مؤمنًا بالله لقنك الله حــجتك فتقول: الله ربي ونبيي مــحمد وديني الإسلام فينتهرانك عند ذلك انستهارًا يرى أن أوصالك تفرقت وعرقك قد تقطعت فسيثبتك الله بالقــول الثابت في الحــياة الدنيــا وفي الآخرة ويلقنك الأمــان ويدرأ عنك الفــزع فلا تخافهما، فإذا فعل الله بك ذلك استأنست إليهما فيقولان لك: صدقت وبررت أقر الله عينك وثبتك، أبشر بالجنة وبكـرامة الله، فيتسع عليك قبرك مد بصــرك ويفتحان لك بابين من الجنة فيدخل عــليك من روح الجنة وطيب ريحها ونضرتها في قــبرك ما تعرف به كـرامة الله تعالى لك وإن كنت غيـر ذلك فلك نقيض النعيم والتـثبيت ولا تلومن إلا نفسك!.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ( اَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَذَابِ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ لما علموا أن الله عزّ وجل لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال: ﴿ قَالَ اخْسَفُوا فِيهَا ولا تُكَلِّمُونِ ﴾ (سورة المؤمنون:١٠٨). سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا الله لهم أن يخفف عن الكافرين ولو يومّا واحدًا من العذاب فقالت لهم الخزنة رادين عليهم: ﴿ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبِيّنَاتِ ﴾ أي: أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على السنة الرسل؟

﴿ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا ﴾ أي: أنتم ادعوا لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود صلاحكم ونحن منكم براء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم، ولهذا قالوا:

﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ أي: إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب (١٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص: ٨٣).

يُومًا مِن الْعَدَابِ ﴾ . . . يومًا ، يومًا فقط، يومًا يلتقطون فيه أنفاسهم ويستريحون. فيوم واحد يستحق الشفاعة واللهفة والدعاء.

ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة فهم يعرفون الأصول ويعرفون سنة الله ويعرفون أن الأوان قد فات، وهم لهذا يزيدون المعذبين عذا بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب: ﴿قَالُوا أُو لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بالبينات قَالُوا بَلَي بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب: ﴿قَالُوا أُو لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بالبينات قَالُوا بَلَى وفي سؤاله وفي جوابه ما يغني عن كل حوار وعندئذ نقض الخزنة أيديهم منهم وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار: ﴿قَالُوا فَادْعُوا ﴾ إن كان الدعاء بغير من حالكم شيئًا فتولوا أنتم الدعاء.

وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء: ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضلالِ ﴾ لا يبلغ ولا يصل ولا ينتهي إلى جواب إنما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء على سواء (١٠).

﴿ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ ﴾ ؟ إلزام للحجة وتوبيخ وأنهم خلفوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرع وعطلوا الأسباب التي يستجيب الله بها الدعاء.

﴿ قَالُوا فَادْعُوا ﴾ فإنا لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين: كون الشفوع له غير ظالم، والإذن في الشفاعة، مع مراعاة وقتها وذلك قبل الحكم الفاصل بين الفريقين.

وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة ولكن للدلالة على الخيبة، فإن الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الظالم (٢٠).

<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص: ٣٠٨٤, ٣٠٨٥).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الزمخشري» (جـ٣، ص: ٤٣١).

قَالِ تعالى: ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو َ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (سورة النورى: ٢٢).

﴿ تَرَى الظَّالِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي: في عرصات القيامة.

﴿ وَهُو وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي: الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة، هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ فأين هذا من هذا؟ أي أين من هو في العسرصات في الذل والهوان والحوف المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات فيما يسشاء من مآكل ومسترب وملبس ومسكن ومناظر ومناكح وملاذ ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

قال ابي طيبة: إن الشرب من أهل الجنة لتطلهم السحابة فتقول: ما أمطركم؟ قال: فما يدع داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا.

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ أي الفوز العظيم والسنعمة التامة السابغة الشاملة العامة ('').

قال سيد قطب: يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد يوم القيامة يعرضهم خائفين من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون بل يستعجلون

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:١١١).

ويستهترون: ﴿ تَرَى الظَّالِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ والتعبير الجميل يجعل إشفاقهم ﴿ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ وكانوا به فرحين! كَسَبُوا ﴾ فكانما هو غول مفزع وهو هو الذي كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين! ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون ﴿ وَهُو وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ وكأنه هو القلب بذاته عذابًا لا مخلص منه وهو واقع بهم!.

ونجد في الصفحة المقابلة الأخرى \_ نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا السيوم ويخافون أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ فِي السيوم ويخافون نجدهم في أمن وعافية ورخاه: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ فِي وَصَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ .

والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء: ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ بلا حدود ولا قيود''.

<sup>(</sup>١) وفي ظلال القرآن؛ (جـ٥، ص:٣١٥٣).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴿ كَا لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِشُونَ ﴿ كَانُوا هُمُ الظَّالِينَ آَكُ وَلَكِنَ أَكُمْ لِلْحَقِ عَلَيْنَا وَبُكُ وَلَكِنَ أَكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ﴾ (سورة الزحرف: ٧٤-٨٧).

لما ذكر الله تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ

﴿ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي: آيسون من كل خير.

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِينَ ﴾ أي: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحبجة عليهم وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاءً وفاقيًا، وما ربك بظلام للعبيد.

﴿ وَنَادُواْ يَا مَالِكُ ﴾ وهو خازن النار .

﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ أي: يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما قال تعالى: ﴿ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ (سورة ناطر: ٣٦)، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۞ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ (سورة الاعلى: ١١-١٣).

فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِتُونَ ﴾ .

قال ابن عباس رُطِّيْعِ): «مكث الف سنة، ثم قال: إنكم ماكثون».

وقيل: أي لا خروج لكم منها ولا محيد عنها ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: ﴿ لَقَدْ جِنْنَاكُم بِالْحَقِ ﴾ أي: بيناه لكم ووضحناه وفسرناه.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ أي: كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله فعودوا على أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة (۱).

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ هو عذاب دائم وفي درجة عصيبة شديدة لا يفتر لحظة ولا يبرد هنيهة ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل في الحلاص ولا كوة من رجاء بعيد فهم فيه يائسون قانطون: ﴿لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلُسُونَ ﴾ كذلك فعلوا بانفسهم وأوردوها هذا المورد الموبق ظالمين غير مظلومين: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّلْمِينَ ﴾ ثم تتناوح من بعيد في الجو صيحة . . . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق .

﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ ﴾ إنها صيحة متناوحة من بُعد سحيق من هناك من وراء الأبواب الموصدة في الجحيم، إنها صيحة أولئك المجرمين الظالمين. إنهم لا يصيحون في طلب المنجاة ولا في طلب الغوث فهم مبلسون يائسون، إنما يصيحون في طلب الهلاك السريع الذي يريح، وحسب المنايا أن يكنَّ أمانيا!...

وإن هذا النداء ليلقي ظلاً كثيفًا للكرب والضيق، وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوسًا أطار صوابها العذاب وأجسامًا تجاوز الألم بها حد الطاقة فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة: ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنًا رَبُّكَ ﴾.

ولكن الجـواب يجيء في تيئـيس وتخذيل وبلا رعـاية ولا اهتـمام: ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّاكُتُونَ ﴾ فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء... إنكم ماكثون ''!

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٣٢٠٢).

## المطلب السابع **طلب سقيا الماء والطعام**

#### المطلب السابع طلب سـقيا المـاء والطعـام

قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَوْ مَمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعَبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمَهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بَالَيْاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٥-٥١).

يخبر الله تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك.

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ قال السدي: يعني الطعام.

وقال زيد بن اسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم.

وقال سعيد بن جبير: ينادي الرجل أباه وأخاه فيقول له: احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم أجيبوهم فيقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ يعني طعام الجنة وشرابها.

**◆**(101) **(>** 

ثم وصف الله تعالى الكفار بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهواً ولعبًا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة.

﴿ فَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ أي: يعاملهم معاملة من نسيهم لانه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالى: ﴿ فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِي وَلا ينسَى ﴾ (سورة طه: ٥٢)، وإنما قال هذا من باب المقابلة كقوله: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (سورة التوبة: ٢٧).

وقال ابن عباس وطفي : «نسيهم الله من الخيرولم ينسهم من الشر، أي: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا.

وقال مجاهد: نتركهم في النار.

وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، فيقول: أظننت أنك ملاقيَّ؟ فيقول: لا، فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني،(١).

ها نحن أولاء نسمع صوتًا آتيًا من قبل النار ملؤه الرجاء والاستجداء: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ وها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب ملوه التذكير الآليم المرير: ﴿ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً ولَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا ﴾ ثم إذا صوت البشر يتوارى لينطق رب العزة والجلالة وصاحب الملك والحكم: ﴿ فَالْيُومَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص:۲۲۶–۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) «في ظلال القرآن» (جـ٣، ص:١٢٩٤).

قلت: يا له من موقف ذلة واستخزاء لكل ظالم وطاغية، فبعد أن كانت الأموال المديلة والجنان الوارفة في الدنيا والأنهار الجارية ها هم في الآخرة يعذبون، وبعد هذه النعم يطلبون أقل الأشياء الماء الذي كانوا يعذبون به عباد الله الصالحين وكأني الآن أرى فرعون الذي كان يقول لأتباعه وزبانيته: ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى ﴾ (سورة الزخرف: ٥١).

وكاني أنظر إليه وهـو يطلب جرعة ماء فبـعد الأنهار والملك العريض يستجدي جرعة ماء ويا ليته ينالها، ولكنها محـرمة عليه، فهل نفعته أنهار الدنيا وهل أغنى عنه ملك مصر؟ كلا!.

وكأني انظر إلى كفار قريش الذين كتبوا الصحيفة بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم في تعب أبي طالب، وكأني انظر إليهم وهم رافعوا أيديهم لأصحاب الجنة ـ الذين كانو يحرمون الطعام والماء ـ يطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من بعض الماء أو الطعام وكأني بأصحاب الجنة يقولون لهم: أليس هذا ما كنتم تمنعونه منا في الدنيا وتحرمونه علينا؟ فاليوم نقول لكم: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

وكأنس انظر إلى صناديد قريش الذين عـ ذبوا أصـحاب رسـول الله عَيْنِ أشد العذاب وأخرجوهم إلى الرمضاء الشـديدة الحر ومنعوهم الماء وإذا طلبوه منهم سكبوه على الأرض ليـزداد عذابهم، فكأني انظر إلـيهم الآن وهم يطلبون في لهفة يعلوها الخزي والعار من المسلمين أصـحاب الجنة أن يعطوهم جرعة من الماء فـيردون عليهم: اليس هذا ما كنتم تمنعونه منا وتعذبونا به؟! فالآن أنتم محرومون منه ليزداد عذابكم وتتفطر أكبادكم عطشًا لأن الله ﴿حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾



## الهطلب الثامن **طلب النشور**

#### المطلب الثامن **طلب النسو**ر

قال تعالى: ﴿ يُومْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطُنهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبَلِهِ الْعَذَابُ (٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكَنَّكُمْ فَيَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكَنَّكُمُ فَتَتُمْ أَلَهُ مِن قَبَلِهِ الْعَذَابُ (٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكَنَّكُمُ فَتَتُمْ أَلَهُ مِن قَبَلِهِ وَعَرَبَّكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللّهِ وَعَرَبُكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ (سورة الحديد: ١٣-١٤).

﴿ يُوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَهِ سُوا نُورًا ﴾ وهذا إخبار من الله تعالى عـما يقع يوم القيامة في العـرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفيظيعة وأنه لا ينجو يومـئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر.

قال أبو امامة الباهلي: أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا \_ ويشير إلى القبر \_ بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى موطن آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئًا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه فقال: ﴿ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْر لِحَي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مَن فَوْقه مَوْجٌ مَن فَوْقه مَن فَوْقه سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ فُوزاً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (سورة النور: ٤٠).

فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ﴿ نظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورًا ﴾ وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ (سورة النساء:١٤٢)، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قبلهِ فينصرفون إلى المكان الذي قسم فيه الرَّحْمَة وَطَاهِرُهُ مِن قبلهِ فينصرفون إلى المنافق والمؤمن.

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار.

﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ أي: الجنة وما فيها.

﴿ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ أي: النار.

والمراد بذلك سور يضرب يوم القيامة يحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة.

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات؟.

﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى كنتم معنا.

﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ ﴾ قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات وتربصتم أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت.

﴿ وَارْتَبْتُمْ ﴾ أي: بالبعث بعد الموت.

﴿ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ ﴾ أي: قلتم سيغفر لنا، وقيل: غرتكم الدنيا.

﴿ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي: مازلتم في هذا حتى جاءكم الموت.

﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ أي: الشيطان.

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في النار.

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً "

يقول سيد قطب: . . إن المنافقين والمنافقات في حيرة وضلال، وفي مهانة وإهمال، وهي مهانة وإهمال، وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات: ﴿ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمِنُوا انظُرُونَا نَقْتُبسْ مِن نُورِكُمْ ﴾

فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف ولكن أنَّى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وعاشوا حياتهم كلها في الظلام؟ إن صوتًا مجهلاً يناديهم: ﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ﴾ ويبدو أنه صوت للتهكم والتذكير عاكان منهم في الدنيا من نفاق ودس في الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما كنتم تعملون. ارجعوا فالنور يلتمس من هناك من العمل في الدنيا. ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور!

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:٣٠٨–٣٠٩).

**(17.)** 

وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات، فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبِلَهِ الْعَذَابُ ﴾ ويبدو أنه سور يمنع الرؤية ولكن لا يمنع الصوت فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعكم مُ في صعيد واحد؟ الدنيا نعيش في صعيد واحد؟

﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ كان الامر كذلك ﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ . . . فصرف تموها عن الهدى.

﴿ وَتَرَبُّصْتُمْ ﴾ فلم تعزموا ولم تختاروا الحيرة الحسنة الحاسمة.

﴿ وَارْتَبْتُمْ ﴾ فلم يكن لكم من اليقين ما تعزموا به العزمة الاخيرة.

﴿ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُ ﴾ الباطلة في أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك المعصا من طرفيها.

﴿ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ وانتهى الامر.

﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ وهو الشيطان الذي كان يطمعكم ويمنيكم (''.



<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن» (جـ٦، ص:٣٤٨٦).

# منيعملسوءًايجزبه

#### منيعملسوءًايجنربه

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: ١٢٣).

وقال الجمهور: لفظ الآية عام، والمؤمن والكافر يجازى بعمله السوء، فأما مجازاة الكافر فالنار لأن كفره أوبقه، وأما المؤمن فنكبات الدنيا، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وطن قال: لما نزلت: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ بلغت من المسلمين مبلغًا شديدُ، فقال رسول الله عنه: «قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الثبوكة يشاكها، (٢).

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (جـ٢، ص:٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي» (جـ٣، ص:١٩٦٦).

قال البقاعي: ولما كانت أمانيهم أنهم لا يجازون بأعمالهم الخبيثة أنتج ذلك لا محالة قوله: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ أي: بالمصائب والأمراض وغيرها عاجلاً إن أريد به الخير وآجلاً إن أريد به الشر، ولما أبدى جزاء المسيء تحذيرًا أولاه أجر المحسن تبشيرًا فقال: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ .

يا معرضًا عن الهدى لا يسعى في طلبه، يا مشغولاً بلهوه مفتونًا بلعبه، يا من قد صاح به الموت عند أخذ صاحبه: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ جُزْ على قبر الصديق وتلمح آثار الرفيق يخبرك عن حسنه الانسيق أنه استلب بكف التمزيق هذا لحده وأنت غدًا به. . . ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِه ﴾ .

كم نُهى عن الخطايا وما انتهى، وكم زجرت الدنيا وهو يسعى لها؟! هذا ركنه القويم قد وَهَى وها أنت في سلبه ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .

أين من عتا وظلم ولقى الناس منه الألم؟! اقتطعه الردى اقتطاع الجلم فما نفعه ما جمع لا والله لم يدفع عنه عزُّ منصبه ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزُ بِهِ ﴾ .

بات في لحده أسيرًا لا يملـك من الدنيا نقيرًا، بل عاد بوزر ذنبه عـقيرًا، وأصبح من ماله فقيرًا على عز نسبه وكثرة نشبه ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ به ﴾ .

اللذات تفنى عن قليل وتمرُّ، وآخــر الهوى الحلو مر، وليس في الدنيــا شيء يَسُر إلا يغر ويضر، ثم يخلو ذو الذلل بمكتسبه ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ .

الكتاب يحـوي حتى النظرة، والحـساب يأتي على الذرة، وخـاتمة كأس اللذات مُرة، والأمر جلي للفهوم ما يشتبه ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .

تقوم في حـشرك ذليـلاً، وتبكي على الذنوب طويلاً، وتحمل عـلى ظهرك وزرًا ثقيلاً، والويل للعاصي من قبيح منقلبه: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِه ﴾ يجمع الناس كلهم في صعيد، وينقسمون إلى شقي وسعيد، فقوم قد حل بهم الوعيد، وقوم قيامتهم نزهة وعيد، وكل عامل يغترف من مشربه: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾.

إنما يقع الجزاء على أعمالك، وإنما تلقى غدًا غبَّ أفعالك، وقد قـصدنا إصلاح حالك فإن كنت متيقظًا فذلك وإن كنت نائمًا فانتبه: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ (١).

يقول سيد قطب: ... ثم يعقب السياق بقاعدة الثواب الكبرى في العمل والجزاء إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني، إنه يرجع إلى أصل ثابت وسنة لا تتخلف وقانون لا يحابي، قانون تستوي أمامه الأمم، فليس أحد يمت إلى الله ـ سبحانه ـ بنسب ولا صهر، وليس أحد تخرق له القاعدة وتخالف من أجه السنة ويعطل لحسابه القانون، إن صاحب السوء مجزي بالسوء، وصاحب الحسنة مجزي بالحسنة، ولا محاباة في هذه ولا ممارقة (1).

(١) «الجزاء من جنس العمل» (جـ١، ص:٦٣).

<sup>(</sup>٢) «في ظلال القرآن» (جـ٢، ص:٧٦٢).

# قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (سورة الانعام: ١٢٩).

قال ابن كثير: والمعنى: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم ببعضهم من بعض جزاء على ظلمهم وبغيهم (۱).

قال الشيخ محمد الطاهر عاشور: هو من قبيل قوله: ﴿ نُولَهِ مَا تَولَى ﴾ (سورة النساء: ١١٥). أي نلزمه ما ألزمه نفسه.

قال المفسرون: يجوز أن يكون معنى: ﴿ نُولِي بَعْضَ الظَّلِينَ بَعْضًا ﴾ نجعل بعضهم ولاة على بعض أي: نسلط بعضهم على بعض، والمعنى أنه جعل الجن وهم ظالمون مسلطين على المشركين والمشركون ظالمون، فكل يظلم بمقدار سلطانه، والمراد بالظالمين في الآية المشركون.

وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالم، فتدل على أن الله سلط على الظالم من يظلمه وقد تأولها على ذلك عبد الله بن الزبير أيام دعوته بمكة، فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الأشدق بعد أن خرج عمرو عليه، صعد المنبر فقال: ألا إن ابن الزرقاء \_ يعني عبد الملك بن مروان، لأنه كان أزرق العينين \_ قد قتل لطيم الشيطان ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (جـ٢، ص: ١٨٠).

ومن أجل ذلك قيل: إن لم يقلع الظالم عن ظلمه سُلط عليه ظالم آخر - وإن أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم، وقد قيل: وما ظالم إلا سُيبلى بظالم (').

هذا البقاعي: ولَّى الكفرة من ظالمي الجن ظالمي الإنس وسلطهم عليهم، هذا عمله مع كل ظالم من أي قبيل بين الأشكال والأوصاف الباطنة والخصال، ويسلط بعضهم على بعض في الضلال والإضلال والأوجاع والأنكال بما كانوا بجبلاتهم يكسبون، بسبب اجتماعهم في الطباع التي طبعناهم عليها، يجتمعون وينقاد بعضهم لبعض حتى صارت أعمالهم كلها في غير مواضعها فيظلم بعضهم بعضًا ويهلك بعضهم بعضًا، يولى بعض الظلمة بعضًا ليهنهم بسبب ما كانوا يتعاطونه من مساوئ الأعمال ورديء الخلال وغث الخصال فيؤديهم إلى مهلك الأوجاع والأوجال (<sup>7</sup>).

<sup>(</sup>۱) ﴿النحرير والتنوير» (جـ٨، ص:٧٣−٧٤).

<sup>(</sup>۲) أنظم الدرر» (جـ٧، ص: ۲۷۰-۲۷۱).

## قال تعالى: ﴿ هَلْ تُجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النمل: ٩٠).

قال القرطبي: هل تجزون إلا جزاء أعمالكم.

ومقتضى الظاهر أن يقال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، فكانت هذه الجملة كالتلخيص لما تقدم، وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعمالهم، وما العقيدة إلا عمل القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة (۱).

﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النمل: ٩٠).

وهو مشهد مفزع وهم يكبون في النار على وجوههم، ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ!: ﴿ هَلْ تُجْزُونُ إِلاَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

فقد تنكبوا الهدى وأشاحوا عنه بوجـوههم، فهم يجزون به كبًا لهذه الوجوه في النار، وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار (<sup>۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) «التحرير والتنوير» (جـ٢، ص:٥٣).

<sup>(</sup>٢) سيد قطب: «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٦٦٩).

قال تعالى: ﴿ اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِئُ إِلاَّ بِأَمْلِهُ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ (سورة فاطر: ٤٢).

﴿ اسْتَكْبَارًا فِي الأَرْضِ ﴾ أي: استكبروا عن اتباع آيات الله.

﴿ وَمَكْرُ السُّيِّي ﴾ أي: ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله.

﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَ بِأَهْلِهِ ﴾ أي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دول غيرهم.

قال رسول الله عالي عالي ومكر السيء فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهم

﴿ فَهُلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ ﴾ يعني عـقـوبة الله لهم على تـكذيبـهم رسلهم ومخالفتهم أمر الله عزَّ وجلَّ.

﴿ فَلَن تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ أي: لا تغيير ولا تبديل بل هي جارية كذلك في كل مكذب.

﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ أي: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾ (سورة الرحد:١١)، ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد (١١).

﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِالْهَلِهِ ﴾ ولا ينزل المكر السيء إلا بأهله، يعني: بالذين عكرونه وإنما عنى أنه لا يحل مكروه ذلك المكر الذي مكره هؤلاء المشركون إلا بهم (٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (جـ١٠، ص:١٤٦).

**♦**(1V.)%►

﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السِّيِّيُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ أي: لا ينزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك وقيل: هذا إشارة إلى قتلهم ببدر.

وعن ابن عباس أن كعبًا قال له: إني أجد في التوراة من حفر لأخيه حفرةً وقع فيها فقال ابن عباس: فإني أوجدك في القرآن ذلك قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ﴿وَلا يَعِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾.

وفي المثل العربي: من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا.

وقال بعض الحكماء:

يا أيهـــا الظالم في فــعله \*\* والظلم مــردود على من ظلم إلى مــتى وحــتى مــتى \*\* تحـصي المصائب وتنس النعم (۱)

ولهذا قيل في المثل: وما ظالم إلا سيبلى بظالم.

وقال الشاعر:

لكل شيء آفـــةٌ من جنســه • \* حتى الحديد سطا عليه المبردُ

ومن كلام عامة أهل تونس: يا حافر حفرة السوء ما تحفر إلا قياسك.

وقال: المعنى أنه لا تقع الكرامة في موقع العقــاب ولا يترك عقاب الجاني، وفي هذا المعنى قول الحكماء: ما بالطبع لا يتخلف ولا يختلف (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (جـ۸، ص:٥٥٤١).

<sup>(</sup>٢) «التحرير والتنوير» (جـ٢٢، ص:٣٣٥).

وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط أعمالهم، وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن؟ وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط أعمالهم، وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن؟ إنهم لا ينتظرون إلا أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم وهو معروف لهم، وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِد لِسُنّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِد لِسُنّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِد لِسُنّتِ اللّهِ تَحْوِيلاً ﴾ (١٠)

(۱) «في ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٢٩٤٩).

قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اللّهِ مِن شَيْء لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ الّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْء لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ اللّهِ مِن شَيْء لَمَا وَهِي ظَالَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (سورة وَكَذَلكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (سورة مود: ١٠١٠-١٠١).

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَيَّاكُمْ: «إِن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ القُرَى وَهِيَ ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَهُ مِيدٌ ﴾ "أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ".

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمِهْلِكِهِم مُّوْعِدًا ﴾ (سورة الكهف:٥٩).

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الانعام: ٤٥).

وقال تعالى في شأن أصحاب السبت: ﴿ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظُلَمُوا بِعَذَابِ بَنيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (سورة الاعراف:١٦٥).

فالله لا يظلم الناس شيئًا في دنياهم، وإنما يؤاخذهم بظلمهم ولا يظلمهم في الآخرة وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْصَ عَلَيْنَا رَبِّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ (سورة الزخرف:٧٦-٧٧).

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِينَ ﴾ أي: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحبجة عليهم وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا، فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد(").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثير» (جـ٤، ص:١٣٥).

يقول سيد قطب: كذلك فعلوا بأنفسهم وأوردوها هذا المورد الموبق ظالمين فعلو مظلومين (۱).

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (؟؟) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إلَىٰ صِرَاطِ الْجَعِيمِ (٣٦) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْئُولُونَ ﴾ (سورة الصافات: ٢٢-٢٤).

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلْ يَشُولِي الْوُجُوهَ بِئُسَ الشِّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (سورة الكهف: ٢٩).

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (١٨٦) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (سورة الاعراف:١٨٦-١٨٣).

قال تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ (سورة الأنفال: ٣٠).

قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (سورة هود: ٤٤).

أي: هلاكًا وفسادًا لهم وبعدًا من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية (٢٠).

قال سيد قطب: بعدًا لهم من الحياة فقد ذهبوا، وبعدًا لهم من رحمة الله فقد لعنوا، وبعدًا لهم من الذاكرة فقد انتهوا، وما عادوا يستحقون ذكرًا ولا ذكرى (٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) أُهفى ظلال القرآن» (جـ٥، ص:٣٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) («تفسير ابن كثير» (جـ۲، ص:٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) أُ«في ظلال القرآن» (جـ٤، ص:٩٧٩).

## قال تعالى: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (سورة الكهف: ٤٩).

وهذا الكمال عدل، والنفي هنا لإثبات كمال الضد، فحكم الله بين عباده يوم القيامة ووزنه لأعمالهم لا جور فيه.

﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعًا ولا يظلم أحدًا من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم، ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم.

وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عن عبد الله يقول: قال رسول الله عن وجابر بن عبد الله عن وجابر بن عبد الله عن وجابر بهما، قلت: وما بهما و قال: العباد عراة غرلا بهما، قلت: وما بهما و قال: وليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى المعلمة، قال: قلنا: كيف وإنما ناتي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً بهما والما الحسنات والسيئات، ()

وقال عثمان بن عفان: قال رسول الله علين ، ان الجمَّاء ليقتص لها من القرناء يوم القيامة، (٢)

قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (سورة الانبياء:٧٤).

١) رواه أحمد.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد «تفسير ابن كثير» (جـ٣، ص: ٩٠).

وقال عزَّ وجلَّ على لسان نبيه هود عليه السلام: ﴿ إِنِّي تُوَكُلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِي وَرَبِّكُم مًا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (سورة هود:٥١).

فقوله: ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَىٰ صِراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ مثل قول رسول الله عَلَيْ : «عدلٌ في قضاؤك».

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (سورة النساء: ٤٠).

يخبر الله تعالى: أنه لا يظلم أحدًا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة.

عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله على : • فيقول الله عزّ وجلّ : المعلى المعلى

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ (سورة يونس:٤٤).

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة يس: ٥٤).

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨١). ومن قال عدله أنه لا يحاسب الناس إلا بعد قيام الحجة عليهم، فالتكليف مُنتف إذا لم تبلغهم الدعوة بمجيء الرسول عَيْنِكُمْ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم/ «تفسير ابن كثير» (جـ١، ص:٤٩٧).

﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (سورة الانعام: ١٣١). فمع ثبوت الظلم لهم إلا أن الله لا يحاسبهم، فأهلها غافلون لم تبلغهم الدعوة فالتكليف هنا مُنتف.

قال مالك بن دينار: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، فتُب إلى مولاك من قريب، فوالله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك.

وعن أنس وَطْنِي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «يقول العبد يوم القيامة: يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق باعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسحقاً فعنكنَ كنت اناضل، (۱)

وقد انفرد الله عزَّ وجلَّ بالحكم كما انفرد سبحانه بالوحدانية قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ ﴾ (سورة الماندة: ١).

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ (سورة المتحنة: ١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (سورة الماندة: ٥٠).

وقال تعالى: ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ (سورة الكهف: ٢٦).

وقال تعالى: ﴿ وَهُو َاللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَىٰ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (سورة القصص: ٧٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأحمد.

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجَههُ لهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْه لَوْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجَههُ لهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْه لَوْ بَعُونَ ﴾ (سورة القصص: ٨٨).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِد وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَقَة وَمَا أُغْنِي عَنَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَلُو الْمُتَوَكَلُونَ ﴾ (سوره يوسف : ١٧).

وقال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (سورة هود:٤٥).

وقال عزَّ وجلَّ على لسان شعيب عليه السلام: ﴿ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مَنكُمْ آمنُوا بِالَّذِي أَنْ لِمَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ٨٧).

وقال عزَّ من قائل: ﴿ . . فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمينَ ﴾ (سورة يوسف: ٨٠).

#### وأخيرًا ..

فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان.

والنقص في أصل الطبيعة كامن ٣٠٣ فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلومًا جهولاً!!

وأسأل كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع به أن يسأل الله لي غفران الذنوب، وتقبل مالح الأعمال، وأن يرزقني الشهادة في سبيله، ومرافقة نبيه محمد عَلَيْكُم في أعلى جنات الخلد.

ولمن أراد أن يراسلني لمعرفة رأيه في الكتاب؛ فرحم الله امرءً أهدى إليَّ عيوبي:

\_ جمهورية مصر العربية، محافظة البحيرة \_ مركز إيتاي البــارود \_ عزبــة الحــكر \_

د/ رجب محمود إبراهيم بخيت.

\_ وعبر الهاتف: ٤٥/٤٣٣٩٥٩ .

\_ وعبر البريد الإلكتروني:

ragab mahmod@hotmail.com

وألر جهوانا أي الامدلام يب المعالمين

الفقير إلى عفو ربه ر**جب محمود إبراهيم بخيت** 

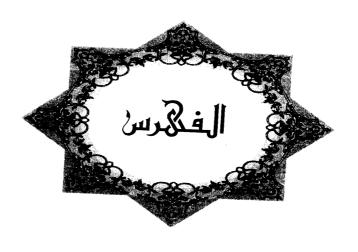

## اللفهرس

| صمحہ  | الموضــوع                                           |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---|
| ٥     | מקרים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ב          | ı |
| ٧     |                                                     | , |
| 11    | مطالب الظالمين هي الأخرة                            |   |
| ۱۳    | المصلب الأول _ طلب الضداء                           | I |
| **    | المصلب الثاني _ طلب العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات | I |
| ٥٧    | المعلب الثالث _ طلب الانتقام من الأولياء            | , |
| ٧٩    | المطلب الرابع _ طلب الاستنجاد بالشركاء والأولياء    |   |
| ١ . ٩ | المطلب الخامس _ ط <i>لب الخروج من النسا</i> د       |   |
| ۱۳۷   | المطلب السادس _ <b>طلب التخفيف من العـــــــّاب</b> |   |
| 1 2 9 | المطلب السابع _ ط <i>لب سقيا الماء والطعام</i>      |   |
| 100   | المطلب الثامن _ ط <i>لب التــُــو</i> ر             |   |
| 171   | من يعمل سوءَ يجربه                                  |   |
| 179   | والحيرا                                             |   |
| ١٨١   | الطهرس                                              |   |

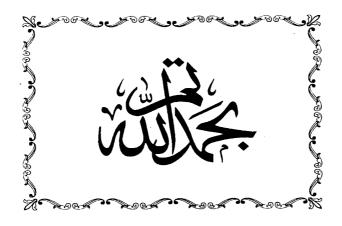

صِفِحَاتٌ مُشْرِقَةً مِنَ

تأليف الدكتور سي مي محمد محمد الطب الأفي ع را معمد محمد محمد المعمد الأفي

المُؤْلِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ المرادة المرا

### أَسِّمَى الْمُطَالِبِ فِي سِيرَةِ أُمِيرًا لِمُؤْمِنِينَ مُن الْمُحَالِبِ فِي سِيرَةِ أُمِيرًا لِمُؤْمِنِينَ مُن اللهِ عَلَى الْمُحَالِبِينَ الْمُحَالِبِينَ الْمُحَالِبِينَ الْمُحَالِبِينَ الْمُحَالِبِينَ الْمُحَالِبِينَ ع وحد الله المحالية المحالية المُحالِبِينَ المُحَالِبِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِبِينَ المُحَالِقِينَ المُعَلِّينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُعَلِّينَ المُحَالِقِينَ المُحَالِقِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُحَالِقِينَ المُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّ الْمُحَالِقِينَ المُعِلَّ الْمُحَالِقِينَ الْمُعَلِّينَ المُعَلِينَ المُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ المُعَلِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلِينَ المُعِلَّ المُعْلِينَ الم

شِخِصِينه وَعَصْرُهُ « رِرَايِتِ ثِنْ اِمِلَٰذٌ »

تأليف الكِتر سَحَالِي مُحَمَّمُ مُحِمَّ كُلِطِ كَالَّهِ فِي





تَطْرِيدًا لَمُجَمِّعًا مِينَ الْرَجَاسِ المَّهِ الْمُجَمِّعًا مِينَ الْرَجَاسِ المَّهِ المَّهِ الْمُحَاثِ الْمُحَاتِ الْمُحَاتِ

> حَاليفَ فَضِيّلة الشَّنَجَ كُرِّمُرَيْنِ مِجْرِلِ فِي طِلْمِي لِالنَّهُ فِي لِاسْتِلِفِيّ

المُرْانِينِ المُرْانِينِ المِقَانِيةِ وَالنَّشِ وَالْوَرْقِيعِ المِنْسَةِ وَالنَّهِ وَالنَّوْرُقِعِ

النجويف مراليت ار والنعريف بحال دارالهوار

لِلْحَافِظِ ابنُ رَجَبُ الْحُنْبَالِيِّ لِلْحَافِظِ ابنُ رَجَبُ الْحُنْبَالِيِّ ( ٧٣٦ - ٧٩٥ ﴿ )

حققه وخرج انجاريث (اُوُولُ لِن صِلِيّ بُی مُحَمَّدَ بُن لِرِنْهُ کَارِینَ الْرِیسِّرِيّ





# التَّذَبِيهُ الْحِسَنُ فِي موقع المِسْامِ مِنْ الْفِسِ

كَتَّبُهُ نَضِيلَهُ الشِّيْخُ مُحَمَّرِينُ وَكُلِي الْكَيْمِ الْكَيْمِ الْكَيْمِ الْكَيْمِ الْكَيْمِ الْكَيْمِ عفوالله له رَادِالدَهِ وَلِمَنْعِ الْهِلِينِ

المرازي المرا

را در المنظمة ا

## عَذَكِيرُالأَبْرَارِياً هِمَتِةِ الإبراء جري الإبراء الراسان عي عيد الإبراء

جمعُ دِرَيْتِ (*دُوُرُ الْمِنْ عِلِيِّى بُنُ مُعَمَّدِ بُن* (*رِنْ يَجُو*لُ (الْمِنْسِيْرِيَّ

المرابع المرابع المنطبع والنشر والتوزيع المنطبع والنشر والتوزيع المرابع والمرابع وال

## الطُّـ رُقُ الْحِسِيَانُ الْكِيْرِ الْمِرْدِيْرِ الْمُرْدِيْرِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِيْرِ الْمُرْدِيْر

مَّالَيْفُ شَيخ الِمُحَدَّثِينَ فِي عَصْرِهِ ابن رَجَب الْجَنْبَلِيّ المترفِّسَنَة ٥٩٧ه

بَحِبَنَ لُوُلُائِئِنَ **عَادِل بُن سَعْدَبْن مُحَمِّمُطائِع** 

المراكزين براز الأمين إن القلنم والنشر والورزع ربك يتو ١٩٧٧مه وه ا المرابع والمرابع المرابع الم

# النجارات والمارة

وَيَلِيْه نَنَارَى هَيَّة كِبَا لِلعُلمَاءِ حَوْلَ المُوضُوعِ

تقديم نضيلة اليشيخ مُحَمَّدُن كَجَبُرُ (لِكَبَّرُ لُلْإِضَامُ حَفِظَهُ اللَّهَ

جمع وترتيب (م م م کبر <u>( ارحی ( الای)</u> خفضها الله

المُرَالِينِ الْمِرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِين المُلِمَالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْمُرالِينِ الْم المرادية ال